

والالاستكوال



بِيْنَ الْمِيْنَ الْمِيْنَ الْمِيْنَ الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِ الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِيِيِيِ الْمِيْنِي الْمِيلِيِيِيِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيْنِي الْمِيلِيِيِي الْمِيْنِي الْمِينِي الْمِينِي الْمِينِي الْمِينِي الْمِيْنِي الْمِينِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِينِي الْمِيلِي الْمِينِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِ

هسارون لرسيد أمديداكخلف ا وأجل ملوك الذنب

هارون الرشيد: أمير الخلفاء وأجل ملوك الدنيا/ شوقي أبو خليل. – دمشق: دار الفكر، ١٩٩٦. – ٢٧٢ص؛ ٢٥سم. ١-١-٩٢٣: هارون الرشيدخ ٢- العنوان ٣- أبو خليل مكتبة الأسد

ع- ۱۹۹٦/٤/۶۸۰ - و

الدكتورست وقي أبوخليل

هارون لرسيد أميراكخلف أء وَأَجَلُملُولاً الدّنيا verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الرقم الاصطلاحي: ٢٢١, ٠١١ الرقم الموضوعي: ٩٢٠

الرقم الدولي: 9-15547-261 ISBN: 1-57547

الموضوع: التراجم والسير والأنساب

العنوان: هارون الرشيد

التأليف: الدكتور شوقي أبو خليل

الصف التصويري: دار الفكر - دمشق

التنفيذالطباعى: المطبعة العلمية - دمشق

عدد الصفحات: ۲۷۲ ص

قياس الصفحة: ٢٥×١٧ سم

عدد النسخ: ١٥٠٠ نسخة

### جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرثي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من

دار الفكر بدمشق

برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد

سورية - دمشق - ص.ب (٩٦٢).

برقياً: فكر

فاکس ۲۲۳۹۷۱٦

هاتف ۲۲۱۱۱۶۲، ۲۲۳۹۷۱۷

http://www.Fikr.com/

E-Mail: Fikr @asca.com

إعادة: 1416هـ =1996م

ط 4: 1991

ط 1: 1977

# بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

### تصديرُ الطَّبعةِ الجديدةِ

بسم الله القائل في محكم التَّنزيل: ﴿ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصلاحِها ذلكم خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم مُومِنينَ ﴾ ، [ الأعراف ٨٥٨] ، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد بن عبد الله ، القائل: « مامن أحد أفضل منزلة ، من إمام إن قال صَدَق ، وإن حَكَم عَدَل ، وإن استُرْحِم رَحِم » ، [ رواه ابن النَّجار عن أنس] ، وبعد ..

أُقدِّم هذه الطَّبعة الجديدة المزيدة من كتاب: «هارون الرَّشيد» ، بعد أن مرَّ على طبعته الأولى قرابة خمس عشرة سنة ، طبع خلالها عدَّة طبعات ، وأكرمني الله خلالها أيضاً بزيارة (طُوس) ، حيث توفي الرَّشيد عن خمس وأربعين سنة ، عام ١٩٣ هـ ، ورحت أُفتِّش عن ضريحه فلم أجده ، ولما سألتُ عنه قيل لي : لقد دُرِس ، ولم يبق في طُوس وما حولها أثرٌ من آثار الرَّشيد إلاَّ (الهارونيَّة) ، وهي ـ كا قيل \_ سجن للرَّشيد .

وقيل لي أيضاً : فقدت طُوس أهميَّتها التَّاريخيَّة لاتِّساع مدينة ( مَشْهَد ) ، حيث يرقد الإمام الرِّضا ( عليه السلام ) ، فزرت هذا المرقد الطَّاهر الشَّريف ،

حيث الهيبة والجلال ، ففوجئت ببيتَيْن من الشِّعر لدعْبِل الْخُزاعي ، كُتبا فوق المرقد :

قَبْرانِ فِي طُوسَ، خَيْرُ النَّاسِ كُلِّهِم وَقَبْرُ شَرِّهُم، هــــنا مِنَ العِبَرِ! ما ينفَعُ الرِّجْسَ مِنْ قُربِ الرَّكِيِّ وَما على الزَّكِيِّ بقربِ الرِّجسِ مِنْ ضَرَرِ فَسَاءلت : وهل كان الرَّشيد حقّاً (رجساً وشرَّ النَّاس ؟).

الرَّشيد الَّذي كان شديد التَّمسُّك بالإسلام ، غزير الـدَّمع إذا ذُكِّر بالله ، ولوعاً بالعِلْم والعلماء ، مشتهراً بعدله في قضائه ، ولم يكن لخليفة ـ من قبله أو بعده ـ ماكان من الهمَّة والنَّشاط في مختلف مناشطه وتحركاته ، سواء في الحجِّ ، أم الإدارة ، أم الحرب ، وبذلك احتفظ بتخوم البلاد سلية آمنة .

أمًّا عاصته بغداد ، فقد كانت في أيَّامه مركز الثَّقافة العالميَّة ، فلم تحدث في تاريخ المدينة حركة أكثر روعة من ذلك الشَّغف الفجائي بالثَّقافة ، الَّذي امت الله جميع أنحاء العالم الإسلامي ، فكان كلَّ مسلم ، من الخليفة إلى الصَّانع ، يبدو كأنًا قد اعتراه فجأة شوق إلى العِلْم ، وظما إلى السَّفر ، وكان تهافت طلاب العِلْم على بغداد ، شبيها بهذا التَّيار الحديث من العلماء الأوربيِّين الَّذين تموج بهم الجامعات بحثاً وراء العلم الجديد ، بل لقد كان أكثر منه روعة ، [ تاريخ العالم : ٢٠٧٤] .

آزدهار وحضارة ، عِلْم وثقافة ، صناعة وتجارة ، حتَّى عُثِر على النُّقود العبَّاسيَّة في الدُّول الإسكندينافيَّة ، مما يدل على مدى اتِّساع التِّجارة مع الشَّمال ، في طلب الفِراء والجلود ، وغيرها من المواد .

فهل يستحقُّ الزَّشيد أن يُوصف بالرِّجس وشَرِّ النَّاس ؟!

☆ ☆ ☆

أنا لم أُنصِّب نفسي محامياً للدِّفاع عن الرَّشيد في هذا الكتاب ، بل عرضتُ حياته وسيرته بحيادٍ تام ، وبكلِّ توثيق ، فوجدت فيهما الطُّهرَ والخير .

هذا .. ولقد أضفت إلى هذه الطَّبعة عناوين جديدة ، حتَّى كاد حجم الكتاب يتضاعف ، وأهمُّ العناوين الجديدة :

( وَفَاةُ الرَّشيد : ثأرٌ ، أمْ مؤامَرَةٌ ، أمْ غلطةٌ من ابن بختيشوع ؟ ) .

وعلى الله قصد السبيل.

دمشق في ۲۰ صفر ۱٤۱۱ هـ الموافق ۱۰۰ أيلول ۱۹۹۰ م

الدكتور شوقي أبو خليل





# بسم الله الرحمن الرَّحيم

#### تصدير

☆ كان لهـارون الرَّشيـد قلنسـوة
 مكتوب عليها: غاز حاج(١).

بسم الله ولـ الحمـ ، والصَّلاة والسَّلام على سيِّد المرسلين ، وعلى من اتبعه بإحسان وبعد ..

كنت أطالع في كتاب لرئيس وزراء الهند الرّاحل جواهر لال نهرو ، عنوانه : ( لحات من تاريخ العالم ) (١) . وبما لفت نظري فيه ، كلمات عن سيد ملوك بني العباس ، هارون الرشيد ، قالها نهرو يخاطب بها ابنته : « ألا تذكرين بغداد ، وهارون الرّشيد ، وشهرزاد ، وقصص ألف ليلة وليلة الممتعة (١) ؟ إنّ المدينة التي ازدهرت في أيام الخلفاء العباسيين ، هي مدينة ألف ليلة وليلة ، كانت مدينة فسيحة ، تزخر بالقصور والمحلات العامة والمدارس والكليات والأسواق والمتنزهات والحدائق الغناء ، وكان تجارها يتعاملون مع بلدان الشّرق والغرب ... » .

فقلت في نفسي متسائلاً : هل حقّاً بغداد الرَّشيد ، هي بغداد ألف ليلة وليلة ، بما في هذه اللَّيالي من ملذات وخمور ونساء وفجور ؟!؟

وتساءلت أيضاً : وهل سيرة الرَّشيد ، الخليفة المسلم ، هي كما تصورها بعض

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري : ٣٢١/٨

<sup>(</sup>٢) منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر ، ط ٢ ، آب « أغسطس » ١٩٥٧ م .

<sup>(</sup>٢) سنتناول هذه الليالي بالدراسة ، بما يهم بحثنا ، على صفحات هذا الكتاب .

الكتب المتداولة ؟ صورة شهرزاد ، وقصص ألف ليلة وليلة الممتعة ، حتى إن مجلة معروفة (١) ، صارت تصوِّر الرَّشيد في كلِّ عدد من أعدادها في منتصف الخسينات ، وحوله الجواري كاسيات عاريات ؟!

بقي ماسبق في ذاكرتي فترة ... وبينها كنت في زيارة لزميل جاب أقطاراً عديدة في كلّ من أوربة وأمريكة ، سألني هذا الزميل : ماإنتاجك في أيامك هذه ؟ أجبته : إنني أدرس حياة الرَّشيد .. فابتسم الزميل .. فقلت له : خيراً .. ! فقال : زرت أمريكة ، شالها وجنوبها ، وزرت معظم بلدان أوربة ، والغريب أنَّ سيرة هارون الرَّشيد معروفة هناك ، ولكن من ألف ليلة وليلة ، ويسمونها : ( اللَّيالي العربية ) . كلهم هناك يعرفون ألف ليلة وليلة ، سمعاً أو قراءة ، وهم يعتقدون أنَّ بطلها هارون الرَّشيد .

قلت لهذا الزَّميل: ماسمعته منك، يزيد من همتي، في دراسة سيرة هذا الخليفة المسلم.

والَّذي جعلني أبدأ بالفعل دراسة هذه السِّيرة ، كتابٌ عن حياة الرَّشيد يحمل اسم : ( نوادر أبي النواس وما كان بينه وبين الخليفة هارون الرَّشيد )<sup>(۲)</sup> ، فقد ورد فيه من القصص والنَّوادر والأخبار ، ما يجعل المنصف يأبي أن يلصق مافيه بإنسان عادي ، ناهيك عن خليفة مسلم ، كان يحج عاماً ويغزو عاماً .

إنَّ الإشارات البذيئة الَّتي يحفل بها الكتاب المذكور، في التَّصريح حيناً ، وفي التَّميح حيناً آخر ، تدلّ دلالة واضحة على ذوق واضعيه الوضيع ، لأن مجلس الرَّشيد يسمو عن هذه الأخبار ، فجلسه كان أقرب إلى الفقه والدِّين والحديث وأخبار العرب .

<sup>(</sup>١) هي مجلة « روز اليوسف » القاهريَّة .

<sup>(</sup>٢) من مطبوعات المكتبة الأدبية في حلب .

وعشت مع الرَّشيد أشهراً ، أبحث عن سيرته ، وشغل مخيلتي حتَّى رأيته في الرَّؤيا ، فصمت أن يكون كتابي هذا على شكل أسئلة أخاطب بها روح الرَّشيد ، أجعل إجاباتها ماذكرته مراجعنا العربيَّة المعتمدة ، ولكنني وجدت المرحوم عباس محود العقاد ، قد سبقني إلى ذلك منذ عام ١٩٤٧ (١) ، في عدد من أعداد الهلال ، فحمدت الله عزّ وجلّ على معرفتي ذلك ، فلا يظن أحد أنَّه اقتباس لم أشر فيه إلى مرجعه ، فلعل بعض الأفكار الَّتي جئنا بها متشابهة إنَّا هي من قبيل توارد الخواطر ليس غير .

فعدت إلى سيرة سيد ملوك بني العباس ، أدرسها ، حتَّى أشبعتها بحشاً وتمحيصاً ، فوجدتها تعاكس ما في مخيلة غالبية النَّاس ، وتعاكس ما كتبه بعض المؤلفين (٢) ، الَّذين شاعت كتبهم في مكتباتنا .

إنَّه الرَّشيد .. سيد ملوك بني العباس بلا منازع (٢) ، بلغ بملكهم مالم يبلغه أحد قبله ولا بعده ، من سعة الآفاق ، وهيبة السَّلطان ، وتأمين الحدود والثَّغور ..

عرفه الشَّرق من الصِّين ، وعرفه الغرب حتَّى فرنسة ، فترنَّم بسيرته ، وبعظمة دولته ، وبنظامها ، ورفاهيتها ، وعلمها ... من لم يقرأ التَّاريخ ، أو يهتم به .

إنَّه الرَّشيد .. الَّذي كان يصلي الفرائض والنافلة (١٤) ، ويعطي الزكاة والصَّدقات ، ويحج مرَّات ومرَّات ، ويخرج إلى الدِّيار المقدَّسة ماشياً في بعض المرَّات ، وينادِمُ على المباح ، ويوقظ ندماءه لصلاة الفجر قبل الصَّباح .

<sup>(</sup>۱) في العدد العباشر « تشرين الأول \_ أكتوبر » عام : ١٩٤٧ م / ١٣٦٦ هـ ، المجلد ٥٥ ، ص : ٢١ من محلة الهلال .

<sup>(</sup>٢) كأحمد أمين في كتابه ( هارون الرشيد ) ، وكتابه ( ضحى الإسلام ) وكجرجي زيدان في كتابه ( العباسة أخت الرشيد ) .

<sup>(</sup>٣) الرَّشيد ( أمير الخلفاء ) أي أمير الخلفاء العباسيين ، ( وسيد ملوك الدنيا ) أي سيِّد حكام الـدُّنيا في عصره .

<sup>(</sup>٤) كان الرَّشيد يصلي كل يوم مئة ركعة ، « سير أعلام النُّبلاء ٢٨٧/٩ » .

إنّه الرّشيد .. الّذي كان يناظر العلماء ، ويحضر مناظراتهم بعقل كبير حكيم ، ويقرض الشّعر ويرويه ، أستاذه قاضي القضاة أبو يوسف ، وقاضيه محمد بن الحسن الشّيباني ، وهو يستمع إليها ، وإلى مالك بن أنس ، والأصعبي والكسائي ، وفي دولته جابر بن حيان ، والْخُوارزمي ، والكندي .. الّذين أحدثوا أعظم الأثر في الحضارة العلميّة العالميّة . كان يتنقل في أرجاء دولته فيتنقل معه الرَّواة والعلماء والقضاة .. في موكب علميّ مهيب .

قال عمرو بن بحر ( الجاحظ ) : « اجتمع للرَّشيد من الجدّ والهزل مالم يجتمع لغيره من بعده ، كان أبو يوسف قاضيه ، والبرامكة وزراءه ، وحاجبه الفضل بن الرَّبيع ، أنبه الناس وأشدهم تعاظماً ، ونديمه عمر بن محمد ، وشاعره مروان بن أبي حفصة ، ومغنيه إبراهيم الموصلي واحد عصره في صناعته ، ومضحكه ابن أبي مريم ، وزامره برصوما ، وزوجته أم جعفر - يعني زبيدة - وكانت أرغب النَّاس في كلِّ خير ، وأسرعهم إلى كلِّ برِّ ومعروف ، أدخلت الماء الْحَرَم بعد امتناعه من ذلك .. إلى أشياء من المعروف أجراها الله على يدها »(١) .

وقال ابن طباطبا<sup>(۲)</sup>: « وكانت دولة الرَّشيد من أحسن الدُّول ، وأكثرها وقاراً ورونقاً وخَيراً ، وأوسعها رقعة مملكة .. ولم يجتمع على باب خليفة من العلماء والشُّعراء والفقهاء والقراء والقضاة والكُتَّاب .. مااجتمع على باب الرَّشيد ، وكان يصل كل يوم واحداً منهم أجزل صلة ، ويرفعه إلى أعلى درجة ، وكان فاضلاً راوية للأخبار والآثار والأشعار ، صحيح الذَّوق والتَّمييز ، مهيباً عند الخاصة والعامة » .

وقال عنه أيضاً: إنَّه من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعلمائهم وكرمائهم (٣).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ٢١٧/١٠ ، والنَّجوم الزَّاهرة : ١٤٣/٢ ، وتاريخ بغداد : ١٤/١٤

<sup>(</sup>٢) مع أنه « طالبي » يبغض الرّشيد ، ولكنه أقرَّ بالحقيقة ، وتفصيل ذلك سير في نهاية الكتاب .

<sup>(</sup>٣) الفخري في الآداب السلطانيَّة ص: ١٧٥

إنّه الرّشيد ، الّذي قدّم إليه الفقيه الشّهير أبو يوسف كتاب « الْخَراج » أجوبة على أسئلة قدمها الرّشيد إليه ، فكان كتاب « الْخَراج » أثراً من أجمل الآثار التّاريخيّة الاقتصاديّة للدولة الإسلاميّة ، نظم جباية الخراج وغيره من موارد بيت مال المسلمين ، وذلك على النّمط المشروع الّذي سنّه رسول الله عَيْنِيلًا ، والخلفاء الرّاشدون المهديّون من بعده ، حتى لا يقع حيف على الرّعيّة ، فيثقل الجور كاهلهم .

إنَّه الرَّشيد .. صاحب بيت المال العامر الزَّاخر ، ولقد كانت ثروة الدَّولة في بغداد ترده من الأقاليم الإسلاميَّة بعد أن تقضي جميع الأقاليم حاجاتها .

وكانت عاصمته بغداد (١) ، قبلة العلم والعلماء من جميع الأمصار الإسلامية ، يرحلون إليها ليتَّموا مابدؤوا من علوم وفنون ، فهي المعهد العالي للتَّخصُّص .

#### ☆ ☆ ☆

ولقد سلكت في هذا الكتاب خطَّة كانت على مرحلتين:

الأولى ، تقصّي وجمع أخبار الرَّشيد ، ثم تصنيفها بحسب موضوعاتها .. ليلمس القارئ ، دون تحيَّز أو مراوغة حياة وفكر وعمل هذا الخليفة المسلم .

وسيجد القارئ ثبتاً مفصّلاً بأساء المراجع الكثيرة ، بَدْءاً باسم المرجع ثم المؤلّف والطّبعة وسنتها وانتهاء بدار النّشر .

<sup>(</sup>۱) كان يسكنها أيام الرُشيد مليونان من البشر ، تتعالى فيها القصور ، وتجري إليها التَّجارة من أقصى الأرض إلى أقصاها ، من شرقي آسية حتَّى أواسط أوربة وأعالي النيل في إفريقية . و « كان يعاصر الرَّشيد الإمبراطورة إيريني في القسطنطينيَّة ، وشارلمان في فرنسة ، وقبله بزمن قصير كان يجلس على عرش بلاد الصِّين تسوان دزونج Tsuan tsung ، ولكن الرَّشيد بزَّهم جميعاً في الثَّراء والسَّلطان ، وأبَّهة الْمُلْك والتَّقدُّم الثَّقافي الَّذي ازدان به حكمه » ، [ قصة الحضارة : في الثَّراء والسَّلطان ، وأبَّهة الْمُلْك والتَّقدُّم الثَّقافي الَّذي ازدان به حكمه » ، [ قصة الحضارة :

والمرحلة الثَّانية :

دراسة أسباب تشويه سيرة الرَّشيد ، التي كانت سيرة إسلاميَّة في سلوكها وتصرفاتها ، أو دراسة العوامل الَّتي جعلت سيرة الرَّشيد مشوَّهة في أذهان النَّاس .

وعلى ذلك فالكتاب قسمان:

١ - قسم فيه أخبار الرَّشيد ، الخليفة المسلم الملتزم بدينه .

٢ - وقسم ثان فيه اجتهادنا عن أسباب تشويه هذه الأخبار .

وفي خاتمة الكتاب : لماذا شُوّهت سيرة الرشيد ؟!

فإن أصبت في تقصِّي أخبار الرَّشيد ودراستها ، فهذا ماقصدته .

وإن قصَّرت .. فلي ثواب العمل والاجتهاد ، فالله سبحانه وتعالى يشهد أنني ما قمت بهذه الدِّراسة ، إلاَّ بغية الدِّفاع عن تراث مقدّس متثِّل في أعلامه .. لا دفاعاً عن متهم مدان نحاول تبرئته ، ولا دفاع مكابرة وتأويلات ومراوغة لإظهار الوضيع شريفاً ، لا سمح الله .

لا .. ! إنّه دفاع عن مسلم جليل ، تحاول عوامل عديدة : استشراقية ، أو صليبية ، أو ملحدة مأجورة ، الحطّ من قيمته ، وبالتّالي الحطّ من قيمة الفكر الذي حمله ، بل الحطّ من قيمة الحضارة العربيّة الإسلاميّة وهي في أوجها .

وهذا جهد يطيب لي ، والله عزَّ وجلَّ من وراء القصد .

فباسمه تعالى ، وعلى بركته سبحانه نبدأ ...

شوقي أبو خليل ص.ب ٦٢٢٢ دمشق ـ سورية

دمشق : ٢٦ ربيع الثاني ١٣٩٧ هـ ١٥ نيسان ١٩٧٧ م

### حياةُ الرَّشيد

« كانت أيّام الرّشيد كلها خيراً ، كانت أيّام الرّشيد كلها خيراً ،

هارون أمير المؤمنين .

الرَّشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، أبو جعفر ، استُخلف بعد وفاة أخيه موسى الهادي سنة سبعين ومئة . أمَّه الخيزران الْجُرَشيَّة ، ولد بالرَّي لثلاث بقين من ذي الحجة سنة خمسين ومئة .

كان الرَّشيد أبيض طويلاً ، مسمناً ، جميلاً ، مليحاً ، فصيحاً ، له نظر في العلم والأدب « يحب العلم وأهله ، ويعظم حرمات الإسلام ، ويبغض المراء في السدين ، والكلم في معارضة النَّص ، كان يبكي إلى نفسه ، ولا سيًا إذا وعظ »(٢) . وكان يحج عاماً ويغزو عاماً ...

وكان يصلي في كل يوم مئة ركعة إلى أن فارق الحياة ، إلا أن يعرض له علم قد الله علم الله علم علم الفقهاء وأبنائهم ، وإذا لم يحج - بسبب جهاد أو غزوة - أحج في كل سنة ثلاث مئة رجل بالنَّفقة السَّابغة ، والكسوة الظَّاهرة .

And a supplied to the supplied

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء ، ص : ٢٨٦ . ( راجع جدول خلفاء العصر العباسي الأول ، وجدول « الخلفاء العباسيين » في آخر الكتاب ) .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد : ۱۶/ه

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : ٢١٤/١٠ ، وتاريخ بغداد : ١٥/٥ ، وتاريخ الخلفاء : ٢٨٣

حاول أخوه الهادي أن يرغم الرَّشيدَ على خلع نفسه من الخلافة بعده (١) ، وأن يكتب بولاية العهد لابنه جعفر ، ولكن الرَّشيد ـ وهو ولي عهد ـ من الجرأة ومتانة الأخلاق والصراحة ، ماهو حقيق بالإعجاب .

بويع له يوم الجمعة في بغداد ـ مدينة السَّلام ـ لأربع عشرة ليلة بقين من شهر ربيع الأول سنة ١٧٠ هـ ، وهو ابن تسع عشرة سنة وشهرين ، وثلاث عشرة ليلة . وولد له المأمون في تلك الليلة ، فكان يقال : ولد في هذه الليلة خليفة ، وولى خليفة ، ومات خليفة (٢) .

كان الرَّشيد يقتفي أخلاق المنصور (٢) ، ويعمل بها إلاَّ في العطايا والجوائز ، فإنَّه كان أسنى الناس عطية ابتداء وسؤالاً .. وكان لا يؤخِّر عطاء اليوم إلى عطاء غد ، وكان حبه للفقه والفقهاء عظيم ، وتقديره أو ميله للعلم والعلماء كبير ، يحب الشَّعر ويحفظه ، ويستقبل الشُّعراء ويسمع منهم ، ويعظم في صدره الأدب والأُدباء . وكرهه للمراء في الدين والجدال ، كان يقول : « إنَّه لخليق أن لا ينتج خيراً » وكان يصغي إلى المديح ويحبُّه ، ويجزل عليه العطاء ، ولا سيا إذا كان من شاعر فصيح مجيد .

قال المؤرخون والأدباء:

« اجتمع للرَّشيد مالم يجتمع لأحد من جدٍّ وهزل : وزراؤه البرامكة ، لم يَرَ

<sup>(</sup>١) وكم قيل : « إذا كان في وسع عشرة من الدَّراويش أن يناموا على بساط واحد ، فإنَّ ملكَيْن لاتتّسع لها مملكة بأكملها » .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد : 0/16 ، وفي مروج الذهب للمسعودي 0/18 : « وهو ابن إحدى وعشرين سنة وشهرین » .

<sup>(</sup>٣) المنصور: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، بويع لـ ه بالخلافـة سنة ١٣٦ هـ وكانت خلافته ٢٢ سنة .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد : ١٤/٧

مثلهم سخاء وثروة ، وقاضيه أبو يوسف ، وشاعره مروان بن أبي حفصة ، كان في عصره كجرير في عصره ، ونديمه عم أبيه العباس بن محمد ، وحاجبه الفضل بن الرَّبيع أثيّه الناس<sup>(۱)</sup> ، وأشدها تعاظماً ، ومغنيه إبراهيم الموصلي ، واحد عصره في صناعته ، وضاربه زلزل ، وزامره برصوما ، وزوجته أم جعفر<sup>(۱)</sup> أرغب النَّاس في الخير ، وأسرعهم إلى كل برِّ ، وهي أسرع النَّاس في المعروف ، أدخلت الماء الحرم بعد امتناعه من ذلك (۱) . . » .

كان الكسائي معلم الرشيد وفقيهه ، ومن بعده لولديه الأمين والمأمون ، وكان إماماً في فنون عديدة ، النحو والعربية وأيّام النّاس ، وقرأ القرآن على حزة الزيات أربع مرات ، واختار لنفسه قراءة هي إحدى القراءات السّبع ، وتعلم النحو على كبر سنّه ، وخرج إلى البصرة وجالس الخليل بن أحد (1) .

ذكر أبو حفص الكرماني أنَّ محمد بن يحيى البرمكي حدَّثه ، قال : بعث الهادي إلى يحيى ليلاً ، فأيس من نفسه ، وودَّع أهله ، وتحنَّط وجدَّد ثيابه ، ولم يشك في أنَّه يقتله ، فلما أُذْخلَ عليه قال : يا يحيى ما لى ولك ؟!

قال : أنا عبدك يا أمير المؤمنين ، فما يكون من العبد إلى مولاه إلا ً طاعتُه ؟!

قال الهادي : فَلِمَ تدخل بيني وبين أخي تفسده عليٌّ ؟

قال : يا أمير المؤمنين ، من أنا حتَّى أدخلَ بينكما ؟ إنَّمَا صيَّرني المهدي معه ، وأمرني بالقيام بأمره ، فقمت بما أمرني به ، ثم أمرتني بذلك فانتهيتُ إلى أمرك .

<sup>(</sup>١) في البداية والنهاية : « أنبه الناس » .

<sup>(</sup>٢) ستمر ترجمتها مفصلة بعد صفحات .

<sup>(</sup>٣) رواية النجوم الزاهرة .

<sup>(</sup>٤) الخليل بن أحمد الفراهيدي ، من أمَّة اللغة والأدب ، وواضع علم العروض ، ولد ومات في البصرة « ١٠٠ ـ ١٧٠ هـ » [ الأعلام ٢٦٢/٢ ] .

قال الهادي : فما الَّذي صنع هارون ؟

قال : ماصنع شيئاً ولا ذلك فيه ولا عنده ، قال : فسكن غضبه ، وقد كان هارون طاب نفساً بالخلع ، فقال له يحيى : لاتفعل ، فقال هارون : أليس يُترك لي الهنيء والمريء فها يسعانني وأعيش مع ابنة عمّي ، وكان هارون يَجِدُ بأُمّ جعفر وجداً شديداً ، فقال له يحيى : وأين هذا من الخلافة !؟ ولعلك ألا يُترك هذا في يدك حتّى يخرج أجمع ، ومنعه من الإجابة .

وذكر الكرماني أيضاً عن خزيمة بن عبد الله قال : أمر الهادي بحبس يحيى بن خالد ، على ماأراده عليه من خلع الرَّشيد ، فرفع إليه يحيى رقعة : إنَّ عندي نصيحةً ، فدعا به ، فقال : يا أمير المؤمنين أخْلني فأخلاه ، فقال : يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان الأمرُ - أسألُ الله ألاَّ نبلغه وأن يقدِّمنا قبله - أتظن أنَّ النَّاس يُسلمون الخلافة لجعفر وهو لم يبلغ الْحُلم ، ويرضَوْن به لصلاتهم وحجِّهم وغزوهم ؟

قال الهادي : والله ماأظن ذلك .

قال : يا أمير المؤمنين ، أفتأمن أن يسمو إليها أهلُكَ وجِلَّتُهم مثل فلان وفلان ، ويطمع فيها غيرُهم ، فتخرج من ولد أبيك ؟

فقال الهادي : نبهتني يا يحيي .

وكان يحيى يقول: ماكلمت أحداً من الخلفاء كان أعقل من موسى (الهادي) ، ثم قال يحيى: لو أنَّ هذا الأمر لم يُعْقَدُ لأخيك ، أما كان ينبغي أن تعقده له ؟ فكيف بأن تحلَّ عَقْدَه وقد عقده المهديُّ له ؟ ولكن أرى أن تُقرَّ هذا الأمر يا أمير المؤمنين على حاله ، فإذا بلغ جعفر ، وبلغ الله به أتيتُه بالرَّشيد فخلع نفسه ، وكان أوَّل من يبايعه ويعطيه صفقة يده ، فقال : فقبِل الهادي قولَه ورأيه ، وأمر بإطلاقه .

حدث محمد بن عمر الرُّومي عن أبيه قال : جلس موسى الهادي بعدما ملَك في أوّل خلافته جلوساً خاصّاً ، ودعا إبراهيم بن جعفر بن أبي جعفر ، وإبراهيم بن سلم بن قتيبة ، والحرَّاني ، فجلسوا عن يساره ، ومعهم خادم له أسودُ يقال له أسلَم ويكنَّى أبا سليمان ، وكان يثق به ويقدِّمه ، فبينا هو كذلك ، إذ دخل صالح صاحب المصلَّى فقال : هارون بن المهدي ؛ فقال : آئذن له ، فدخل فسلَّم عليه وقبَّل يديه وجلس عن يمينه بعيداً من ناحية ، فأطرق موسى ينظر إليه وأدمَن ذلك ثمَّ التفت إليه فقال : يا هارون ، كأنِّي بك تحدِّث نفسَكَ بتام الرُّويا ، وتؤمل ماأنت منه بعيد ، ودون ذلك خرط القتاد (۱) ، تؤمل الخلافة !

قال: فبرك هارون على ركبتيه ، وقال: يا موسى إنّك إن تجبّرت وضعْت ، وإن تواضعت رُفِعْت ، وإن ظلمت خُتِلْت (٢) ، وإنّي لأرجو أن يُفضِي الأمرُ إليّ ، فأنصِف مَنْ ظلمت ، وأصل من قطعت ، وأصيّر أولادك أعلى من أولادى ، وأزوجهم بناتي ، وأبلغ ما يجب من حقّ الإمام المهدي .

قال: فقال له موسى: ذلك الظنُّ بك يا أبا جعفر! ادنُ مني ، فدنا منه فقبّل يديه ثم ذهب يعود إلى مجلسه ، فقال له: لا والشّيخ الجليل ، والملك النّبيل ، أعني أباك المنصور ، لا جلست إلاّ معي ، وأجلسه في صدر المجلس معه ، ثمّ قال: يا حرّاني ، احمل إلى أخي ألف ألف دينار ، وإذا افتتح الْخَراجُ فاحمل إليه النّصف منه واعرض عليه ما في الخزائن من مالنا .. فيأخذ جميع ماأراد . قال: ففعل ذلك ، ولما قام قال لصالح: أدن دابتَه إلى البساط .

القتاد : شجر شاك صلف ، ينبن ببجد وتهامة ، واحدته قتادة ، قال أبو حنيفة : القتادة ذات شوك ، وفي المثل : من دون ذلك خرط القتاد .

قال الأزهري : والقَتادُ شجر ذو سوك لاتأكله الإبل إلاّ في عام جدب فيجيء الرّجل ويضرم فيه النّار حتَّى يحرق شوكه تم يرعيه إبله ، ويسمّى ذلك التقتيد ، [ اللّسان : قتد ] .

<sup>(</sup>٢) الْخَتْل : تخادُعٌ عن غَفْلةٍ ، والتِّخاتُل : التّخادُع ، [ اللَّسان : ختل ] .

قال الرُّومي : وكان هارون يأنس بي ، فقمت إليه ، فقلت : يا سيِّدي ، ما الرُّؤيا الَّي قال لك أمير المؤمنين ؟ قال : قال المهدي : أُريتُ في منامي كأنِّي دَفَعْتُ إلى موسى قضيباً وإلى هارون قضيباً ، فأورَقَ من قضيب موسى أعلاه قليلاً ، فأمَّا هارون فأورَق قضيبه من أوَّله إلى آخره ، فدعا المهديُّ الحكم بن موسى الضري ، وكان يُكنَّى أبا سفيان ، فقال له : عبِّر هذه الرُّؤيا ، فقال : علكان جميعاً ، فأمّا موسى فتقِلُّ أيامه ، وأمَّا هارون فيبلغ مدى ماعاش خليفة ، وتكونُ أيامه أحسنَ أيَّام ، ودهره أحسنَ دهرٍ ، قال : ولم يلبث إلاَّ أيَّاماً يسيرةً مُّ اعتل موسى ، ومات وكانت عِلَّتُه ثلاثة أيَّام .

قال عمر الرُّومي : أفضتِ الخلافةُ إلى هارون فزوَّج حَمْدونـةَ من جعفر بن موسى ، وفاطمةَ من إسماعيل بن موسى ، ووفَّى بكلِّ ماقـال ، وكان دهرُه أحسنَ الدُّهور .

لما مات الهادي ، وكان الوقت ليلاً ، جاء يحيى بن خالد بن برمك إلى الرَّشيد ، فوجده نامًا ، فقال : قم يا أمير المؤمنين ، فقال له الرَّشيد : كم تروعني ، لو سمعك هذا الرجل لكان ذلك أكبر ذنوبي عنده ؟! فقال : قد مات الرَّجل ، فجلس هارون فقال : أشر علي في الولايات ، فجعل يذكر ولايات الأقاليم لرجال يسميهم فيوليهم الرَّشيد ، فبينا هما كذلك إذ جاء آخر فقال : أبشر يا أمير المؤمنين فقد ولد لك السَّاعة غلام ، فقال : هو عبد الله وهو المأمون ، ثمَّ أصبح فصلًى على أخيه الهادي ، ودفنه بعيساباذ (۱) ، وحلف لا يصلي الظهر إلا بغداد ، فلما فرغ من الجنازة ، أمر بضرب عنق أبي عصة القائد ، لأنه كان مع جعفر بن الهادي ، وكانا قد زاحما الرشيد على جسر ، فقال أبو عصة : اصبر

<sup>(</sup>١) عيساباذ : ومعنى باذ العارة بالفارسية ، وهي محلة كانت بترقي بغداد منسوبة إلى عيسى بن المهدي ، [ معجم البلدان ١٧٢/٤ ] .

وقف حتى يجوز ولي العهد ، فقال الرَّشيد : السَّمع والطَّاعة للأمير ، فجاز جعفر وأبو عصة ، ووقف الرَّشيد مكسوراً ذليلاً ، فلما ولي أمر بضرب عنق أبي عصة ، ثم سار إلى بغداد ، فلما انتهى إلى جسر بغداد ، استدعى الغواصين ، فقال : إني سقط مني ههنا خاتم كان والدي المهدي قد اشتراه لي بئة ألف ، فلما كان من أيَّام بعث إلي المادي يطلبه فألقيته إلى الرَّسول فسقط ههنا ، فغاص الغواصون وراءه ، فوجدوه ، فسرَّ به الرَّشيد سروراً كثيراً (۱) .

كتب يوسف بن القاسم بن صبيح (٢) ، كاتب الرَّشيد ، بيان الرَّشيد إلى العالم الإسلامي ، حين اعتلائه عرش الخلافة ، فقال يوسف بن القاسم بعد حمد الله عزَّ وجلَّ ، والصَّلاة على النَّبيِّ عَلِيليَّةٍ :

« إنّ الله بنّه ولطفه ، منّ عليكم معاشر أهل بيت نبيّه ، بيت الخلافة ومعدن الرّسالة ، وآتاكم أهل الطّاعة ، من أنصار الدّولة وأعوان الدّعوة ، من نعمه الّتي لا تَحصى بالعدد ، ولا تنقضي مدى الأبد ، وأياديه التّامة إذ جمع ألفتكُم ، وأعلى أمرَكم ، وشدّ عَضُدكم ، وأوهن عَدُوَّكم ، وأظهر كلمة الحق ، وكنتم أولى بها وأهلها ، فأعزَّكم الله وكان الله قوياً عزيزاً ؛ فكنتم أنصار دين الله المرتضى ، والدّّابين بسيفه المنتضى ، عن أهل بيت نبيّه عَيْليّة ، وبكم استنقدهم من أيدي والظّلمة أمّة الجور ، والناقضين عهد الله ، والسّافكين الدّم الحرام ، والآكلين الفيء ، والمستأثرين به ، فاذكروا ماأعطاكم الله من هذه النّعمة ، واحذروا أن الله جلّ وعزّ استأثر بخليفته موسى الهادي الإمام فقبضه تغيّر بكم ، وإنّ الله جلّ وعزّ استأثر بخليفته موسى الهادي الإمام فقبضه

<sup>(</sup>١) الطبري : ٢٣٢/٨

<sup>(</sup>٢) يوسف بن القاسم بن صبيح العجلي بالولاء ، أبو القاسم ( ت نحو ١٨٠ هـ / نحو ٧٩٦ م ) : كاتب من ساكني سواد الكوفة ، من بيت بلاغة وفضل ، كان من كتّاب بني أُميّة ، ولما آلت الـدّولـة إلى بني العبّاس ، استكتبه عبد الله بن علي ( عُ المنصور ) فكان من خاصّته ، وهو أوَّل من بشر هارون الرَّشيد بالخلافة ، [ الأعلام ٢٤٥/٨] .

إليه ، وولًى بعده رشيداً مرضيّاً أمير المؤمنين بكم رؤوفاً رحياً ، من مُحْسِنِكم قبولاً ، وعلى مسيئكم بالعفو عطوفاً ، وهو و أمتعه الله بالنّعمة ، وحفظ له مااسترعاه إياه من أمر الأمَّة ، وتولاً ما تولّى به أولياءه وأهل طاعته و يعدكم من نفسه ، الرأفة بكم والرَّحمة لكم ، وقَسْمَ أعطياتكم فيكم ، عند استحقاقكم ، ويبذل لكم من الجائزة مما أفاء الله على الخلفاء مما في بيوت الأموال ، ما ينوب عن رزق كذا وكذا شهراً غير مقاص لكم بذلك فيا تستقبلون من أعطياتكم ، وحاملاً باقي ذلك للدّفع عن حريكم ، وما لعلّه أن يحدث في النّواحي والأقطار من العصاة المارقين إلى بيوت الأموال ، حتّى تعود الأموال إلى جامها (۱) وكثرتها والحال الّي كانت عليها ، فاحمدوا الله وجدّدوا شكراً يوجب لكم المزيد من إحسانه وارغبوا إلى الله له في البقاء ، ولكم به في إدامة النّعاء ، لعلكم تُرْحَمُون ، وأعطوا وارغبوا إلى الله له في البقاء ، ولكم به في إدامة النّعاء ، لعلكم تُرْحَمُون ، وأعطوا أيديكم ، وتولاً كم ولاية عباده الصّالحين » .

ولما أَفْضَتِ الخلافة إلى الرَّشيد دعا يحيى بن خالد وقلَّده الوزارة وقال له: يا أَبْتِ ، أَنت أَجلستني هذا المجلس ببركتك وَيُمْنك وحسن تدبيرك ، وقد قلدتك الأمر ، ودفع خاتمه إليه .

وقال له أيضاً: « قد قلدتك أمرَ الرَّعيَّة وأخرجتُه من عنقي إليك ، فاحكم في ذلك عالى الصَّواب ، واستعمل مَنْ رأيتَ ، واعزل من رأيتَ ، وأمض الأمور على ما ترى » ، ودفع إليه خاتمه ، وفي ذلك يقول إبراهيم بن الموصلى :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الشَّمِسَ كَانَتَ سَقِيمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) الْجَمُّ والْجَمَمُ : الكثير من كلِّ شيء ، [ اللَّسان : جمم ] .

حاطه يَحوطُه جَوْطاً وحِيطة وحياطة : حَفظه وتعَهده ، [ اللّسان : حوط ] .

بيُمْن أمين الله هـارون ذي النَّدى فهارون واليها ويحيى وزيرُها (١)

وفي السَّنة التي ولي بها الرَّشيد أمر بسهم ذوي القربي أن يقسم بين بني هاشم على السُّواء ، وفيها تتبع الزَّنادقة فقتل منهم طائفة كثيرة ، وفيها أكمل بناء مدينة طَرَسوس على يدي فَرَج الخادم التُّركي ونزلها النَّاس (٢) ، وفيها حجَّ بالنَّاس ، وفيها غزا أيضاً شتاء ، قال داود بن رزين الواسطى الشاعر :

بهارونَ لاحَ النورُ في كلِّ بلدة وقيامَ به في عدل سيرته النَّهجُ إمام بــــذات الله أصبح شغلــه وأكثر ما يُعنى بــه الغــزو والحج تضيق عيـون النَّـاس عن نـور وجهه إذا مــابــدا للنَّــاس منظرُه البَلـج وإنَّ أمين الله هـــارون ذا النَّــدى ينيل الَّذي يرجوه أضعاف ما يرجو (٢)

وفيها أيضاً غزا الصَّائفة سليان بن عبد الله البكائي .





الطبري: ۲۳۲/۸ ، المسعودي « مروج الذهب »: ٣٤٨/٣ (١)

الطبري: ۲۳٤/۸ (٢)

الطبرى : ٢٣٤/٨ . وورد البيت الأخير أيضاً على الشكل التالى : تفسَّحت الآمالُ في جود كفِّه فأعطى الّذي يرجوه فوق الّذي يرجو

## الخيزُران « أمّ الرّشيد »

« كانت عاقلة لبيبة ديّنة ، تنفق دخلها كلّه في الصّدقات وأبواب الخير » .

زوجة المهدي العباسي ، وأم بنيه الهادي وهارون الرَّشيد ، ملكة حازمة متفقِّهة ينية الأصل ، أخذت الفقه عن الإمام الأوزاعي (١) .

كانت من جواري المهدي ، أعتقها وتزوجها ، ولما مات ، وولي ابنها الهادي انفردت بكبار الأُمور ، وأخذت المواكب تغدو وتروح إلى بابها ، وحاول الهادي منعها من ذلك حتَّى قال لها : « لئن بلغني أنَّه وقف ببابك أحد من قُوّادي ، أو أحد من خاصتي ، أو خدمي لأضربنَّ عنقه .. أما لك مغزل يشغلك ، أو مصحف يذكِّرك ، أو سبحة ! »(٢) .

وسعى الهادي في عزل أخيه « الرشيد » من ولاية العهد ، فقيل إنها علمت عزمه على قتل الرَّشيد ، فأرسلت إليه بعض جواريها ، وهو مريض ، فجلسن على وجهه حتَّى مات خنقاً ، وولي بعده الرَّشيد فردَّها إلى ماكانت عليه وزادها ، فكان يحى بن خالد يشاورها في الأمور (٢) .

قال مروان بن أبي حفصة الشَّاعر النَّابه حين تبوَّأ الرَّشيد عرش الخلافة بعد أخيه الهادى :

<sup>(</sup>۱) الأعلام : ۳۷۰/۲ ، وهي جُرَشية ، وجُرَش من مخاليف الين ، وفي الدر المنتور أنها : الخيزران بنت عطاء . وفي معجم البلدان : ۱۲٦/۲ حيث حركت « جرش » كا يلي : « جُرَسُ » .

<sup>(</sup>٢) النَّجوم الرَّاهرة : ٦٤/٢ ، الطبري : ٢٠٥/٨ ( بتصرف ) .

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة : ٢٥/٦ ، البداية والنهاية : ١٦١/١٠ ، الطبري : ٢٠٦/٨

يا خيزُرانُ هَناكِ ثُمَّ هَناكِ أَمَّ هَناكِ أَمْ هَناكِ أَمْسَى يَسُوسُ العالَمين ٱبناكِ وصفها ابن تغري بردي في ( النَّجوم الزَّاهرة ) فقال : « وكانت عاقلة لبيبة ديِّنة ، كانت تنفق دخلها كلَّه في الصدقات وأبواب الخير » .

ومما ورد عنها: وقف الهيثم بن مطهّر على باب الخيزران على ظهر دابته ، فبعث إليه الكاتب في دارها: آنزل عن ظهر دابتك فقد جاء في الأثر: « لا تجعلوا ظهور دوابكم مجالس » (۱) ، فبعث إليه: إنّي رجل أعرَج وإن خرج صاحبي خفْتُ ألاّ أُدركه. فبعث إليه: إنْ لم تنزل أنزلناك ، قال: هو حبيس (۲) إن أنزلتني عنه إن أقضَعْتُهُ شهراً ، فانظر أيّا خير له ، راحةُ ساعة أو جوعُ شهر ؟ فقال: هذا شيطان ، آتر كوه (٤) .

حجَّت الخيزران سنة ١٧١ هـ فأنفقت أموالاً كثيرة في الصَّدقات وأبواب البرّ، واشترت الدَّار المشهورة بها عكَّة ، المعروفة بدار الخيزران ، فزادتها في المسجد الحرام (٥) .

توفيت ببغداد سنة ١٧٣ هـ (٦) / ٨٧٩ م ، فشى الرشيد في جنازها وعليه طيلسان أزرق ، وقد شدَّ وسطه بحزام ، وأخذ بقائمة التَّابوت ، حافياً يخبُّ في الطِّين ، حتَّى أتى مقابر قريش ، فغسل رجليه ، وصلَّى عليها ودخل قبرها ،

<sup>(</sup>١) ورد في سنن أبي داود أنَّ رسول الله ﷺ قال : « إياكم أنْ تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإنَّ الله إنَّا سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلاَّ بشق الأنفس » .

<sup>(</sup>٢) الحبس ضد التخلية ، وأحبس فلان فرساً في سبيل الله أي وقف ، فهو محبس وحبيس .

 <sup>(</sup>٣) القضم: الأكل بأطراف الأسنان ، وقوله: إن أقضته شهراً ، أي أنه عزم على أن لا يطعمه شهراً
 إن أنزل عن ظهر دابته قهراً .

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار : ١٦٠/١

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية : ١٦٤/١٠

<sup>(</sup>٦) ليلة الجمعة لثلاث بقيت من جمادى الآخرة ، البداية والنهاية : ١٦٣/١٠ ، الطبري : ٢٣٨/٨

وتصدَّق عنها بمال عظيم . ولما خرج من القبر أُتِيَ له بسرير فجلس عليه ، واستدعى الفضل بن الرَّبيع فولاه الخاتم والنفقات ، وأنشد الرَّشيد قول ابن نويرة حين دفن أُمَّه الخيزران :

وكنا كندماني جذيمة برهمة من الدَّهر حتَّى قيلَ لن يتصدعا فلما تفرَّقنا كأنِّي ومالكاً لطول اجتاع لم نبت ليلة معا<sup>(۱)</sup>

روي من طريق الخيزران عن مولاها المهدي عن أبيه عن جده عن ابن عباس عن النبي عَلِيلَةً قال : « من اتقى الله وقاه كلَّ شيءٍ » .



<sup>(</sup>۱) البداية والنهايه: ١٦٤/١٠

## زبيدة بنت جعفر بن المنصور زوج الرَّشيد

☆ زبیدة للمأمون بعد مقتل ابنها الأمین:
 « أهنیك بخلافة قد هنأت نفسي بها عنك
قبل أن أراك ، ولئن كنت قد فقدت ابناً
خلیفة ، لقد عوضت ابناً خلیفة لم ألده ،
وما خسر من اعتاض مثلك ، ولا ثكلت أم
ملأت یدها منك ، وأنا أسأل الله أجراً علی
ماأخذ ، وإمتاعاً بما عوض » .

أُم جعفر زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور بن مجمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطَّلب بن هاشم .

سيدة جليلة ، ذات يد طولى في الحضارة والعمران والعطف على الأدباء والشُّعراء والأطباء ، ومن ذوات العقل والرَّأي والفصاحة والبلاغة .

أعرس بها الرَّشيد سنة ١٦٥ هـ في خلافة المهدي ببغداد ، فولدت له محمداً الأمين ، فأحبته حباً عظياً جعلها تهيئ له كلَّ العوامل الَّتي تعتقدها واصلة به إلى عرش الخلافة ، ولما ولدت محمداً الأمين قال مروان بن أبي حفصة :

لله درُّك ياعقيلة جعفر ماذا ولدت من النَّدى والسؤدد إنَّ الخلافة قد تبيَّن نورها للنَّاظرين على جبين محَّد إنَّ الخلافة عُقدت وإن لم تُعقد إنْ بيعة عُقدت وإن لم تُعقد

فأمر له الرَّشيد بثلاثة آلاف دينار ، وأمرت زبيدة أن يُحْشى فوه جوهراً ، فكانت قيمته عشرة آلاف دينار .

واغتمت زبيدة غمّاً شديداً لما ذكر الرّشيد البيعة لابنه المأمون ، فدخلت على الرَّشيد تعاتبه في ذلك أشد المعاتبة ، وتؤاخذه أعنف المؤاخذة ، فقال الرَّشيد : ويحك إنَّها هي أُمَّة محمَّد ، ورعاية من استرعاني الله تعالى مطوَّقاً بعنقي ، وقد عرفت مابين ابني وابنك ، ليس ابنك يازبيدة أهلاً للخلافة ، ولا يصلح للرَّعيَّة ، قالت : ابني والله خير من ابنك وأصلح لما تريد ، ليس بكبير سفيه ، ولا صغير فيه (١) ، أسخى من ابنك نفساً ، وأشجع قلباً ، فقال هارون : ويحك إِنَّ ابنك لأحب إليٌّ ، إلاَّ أنَّها الخلافة لاتصلح إلاَّ لمن كان لها أهلاً ، وبها مستحقاً ، ونحن مسؤولون عن هذا الخلق ، ومأخوذون بهذا الأنام ، فما أغنانا أن نلقى الله بوزرهم ، وننقلب إليه بإتمهم ، فاقعمدي حتَّى أعرض عليك مابين ابني وابنك . فقعدت معه على الفراش ،ثم دعا ابنه عبد الله المأمون ، فلما صار بياب المجلس سلَّم على أبيه بالْخلافة ، ووقف طبو يلاَّ وقد طأطأً برأسه ، وأغضى ببصره ، ينتظر الإذن حتَّى كادت قدماه ترم ، ثمَّ أذِنَ له بالجلوس فجلس ، فاستأذن بالكلام ، فأذِنَ له فتكلم ، فحمد الله على مامَنَّ به من رؤية أبيه ، ويرغب إليه في تعجيل الفرج مما به ، ثم استأذنه في الدُّنو من أبيه ، فدنا منه ، وجعل يلثم أسافل قدميه ، ويقبِّل باطن راحتيه ، ثم انثني ساعياً إلى زبيدة ، فأقبل على تقبيل رأسها ، ثم انثني إلى قدميها ، ثم رجع إلى مجلسه ، فحمد الله إليها فيا مَنَّ به عليها من رضي أبيه عنها ، وحسن رأيه فيها ، ويسأله تعالى العون لها على برِّه ، وأداء المفروض عليها من حقه ، ويرغب أن يوزعها شكره وحمده . فقال الرَّشيد: يابني إني أريد أن أعهد إليك عهد الإمامة، وأُقعدك مقعد الخلافة ، فإنِّي قد رأيتك أهلاً لها ، وبها حقيقاً .

فاستعبر عبد الله المأمون باكياً ، وصاح منتحباً يسأل الله العافية من ذلك ،

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في « أعلام النِّساء » ولعلها لاصغير في هذا الأمر ( أي الخلافة ) .

ويرغب إليه أن لا يريه فَقْد أبيه ، فقال له : يابني ، إني أراني لما بي ، وأنت أحق ، وسلّم الأمر لله ، وآرض به ، واسأله العون عليه ، فلابد من عهدي يكون في يومي هذا ، فقال عبد الله المأمون : ياأبتاه ! أخي أحق منّي ، وابن سيدتي ، ولا أخال إلا أنّه أقوى على هذا الأمر منّي ، وأشد استطلاعاً ، عرض الله لك مافيه الرّشاد والخلاص ، وللعباد الخير والصّلاح ، ثمّ أذن له فقام خارجاً .

ثم دعا هارون بابنه محمد الأمين ، فأقبل يجر ديله ، ويتبختر في مشيته ، فشي داخلا بنعله قد أنسي السلام ، وذهل عن الكلام نخوة وتجبراً وتعظاً وإعجاباً ، فمشي حتى صار مستوياً مع أبيه على الفراش ، فقال هارون : ما تقول أي بني ، فإني أريد أن أعهد إليك ؟ فقال : ياأمير المؤمنين ، ومن أحق بذلك مني ، وأنا أسن ولدك ، وابن قرة عينك ، فقال هارون اخرج يابني .

ثمّ قال لزبيدة : كيف رأيت مابين ابني وابنك ؟

فقالت : ياأمير المؤمنين ، ابني أحق بما تريد ، وأولى بما لديك ، فقال هارون : فإذاً أقررت بالحقّ ، وأنصفت مارأيت ، فأنا أعهد إلى ابني ثم إلى ابنك بعد .. فكتب عهد عبد الله المأمون ، ثم محمد الأمين بعد ..

وكما سبق ، كان الكسائي يؤدب الأمين بشدة ويقول : « إنَّ مُمَّداً مرشَّح للخلافة بعد أبيه ، ولا يجوز التَّقصير في تأديبه »(٢) .

ولما قتل ابنها الأمين ، دخل إليها بعض خدمها فقال : ما يجلسك وقد قُتِلَ أميرُ المؤمنين محمداً ؟ فقالت : ويلك وما أصنع ؟ فقال : تخرجين فتطلبين بثأره ، كا خرجت عائشة تطلب بدم عثان . فقالت : اخسأ لا أُمَّ لك ، ماللنساء

<sup>(</sup>١) أعلام النَّساء في عالمي العرب والإسلام: ١٧/٢ ـ ٢٩ عن « الإمامة والسَّياسة » .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق : ٢٠/٢

وطلب التَّأر ومنازلة الأبطال (١) ؟! وهذا يدل على رجاحة عقلها .

ثمّ أمرت بثيابها فسُوِّدت ، ولبست مسحاً من شعر ، ودعت بدواة وقرطاس فكتبت إلى المأمون :

خير إمام قام من خير عنصر وأف ووارث (٢) علم الأوَّلين وفخره (٤) ولا كتبت وعيني تستهل دموعها إلي أصبت بأدنى النَّاس منك قرابة وم أتى طاهر (٥) لاقدَّس الله طاهر فأ فأبرزني (٧) مكشوفة الوجه حاسراً وأي يعزُّ على هارون ماقد لقيته وم

وأفضل راق (٢) فوق أعواد منبر وللملك المأمون من أمّ جعفر اليك ابن عمي من جفوني ومحجري ومن زال عن كبدي فقلَّ تصبُّري في الماطاهر في فعله (١) بمطهَّر وأنهب أموالي وأحرق أدؤري (٨) وما نالني من ناقص الخلق أعور (١)

<sup>(</sup>١) مروج الذهب للمسعودي : ٤٨٦/٣ ، وهذا ليس طعناً بالسيدة عائشة ، إنَّا استفادت زبيدة من دروس التاريخ .

<sup>(</sup>۲) في رواية « وأفضل سام » .

<sup>(</sup>٣) وفي رواية « لوارث » .

<sup>(</sup>٤) وفي رواية « وفهمهم » .

<sup>(</sup>٥) وفي رواية « لأطّهر » ، وطاهر هو : طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي ( أبو الطّيب ) : [ ١٥٩ - ٢٠٧ هـ/ ٢٠٧ م / ٨٢٠ م ] ، وهو الذي وطّد الملك للمأمون عندما زحف إلى بغداد ، وهاجها وظفر بالأمين وقتله سنة ١٩٨ هـ ، وعقد البيعة للمأمون ، وكان في نفس المأمون شيء عليه ، لقتله أخاه ( الأمين ) بغير مشورته ، ولعله شعر بذلك ، فلما استقرَّ في خراسان ، قطع خطبة المأمون ، فقتله أحد غلمانه في تلك اللّيلة عمرو ، وقيل مان مسموماً . [ الأعلام ٢٢١٢] .

<sup>(</sup>٦) « فيا أتى » .

<sup>(</sup>٧) « فأخرجني » .

<sup>(</sup>۸) « آدري » .

<sup>(</sup>٩) تعني طاهراً ، وكان أعور .

فإن كان ماأُسدى لأمر أمرتَهُ وقدد مَسَّني ضرُّ وذلُّ كآبدة وهمت لما لاقيت بعد مصابه سأشكو الَّذي لاقيته بعد فقده وأرجو لما قد مرّ بي مذ فقدته

صبرتُ لأمر من قديرِ مقدرًر وأرَّق عيني ياابن عمي تفكُّري (١) فأمري عظم منكر جدةً منكر اليك شكاة المُسْتَهام المقهر في أنت لِبَشِّي خيرُ ربٍّ مغير

فلما قرأ المأمون شعرها بكى ، ثمّ قال : اللّهم إنّي أقول كا قال أمير المؤمنين علي لما بلغه قَتلُ عثان : والله ماقتَلْت ، ولا أمَرت ، ولا رَضيت ، اللّهم حبّل قلب طاهر ـ بن الحسين ـ حزنا .

ولما لقيَتُ المأمون قالت له : ياأمير المؤمنين ، إن لكما يوماً تجتمعان فيه ، وأرجو أن يغفر الله لكما إن شاء الله .

وفي رواية الخطيب البغدادي ، أنَّ زبيدة قالت للمأمون عند دخوله بغداد ، أهنيك بخلافة قد هنأت نفسي بها عنك قبل أن أراك ، ولئن كنت قد فقدت ابنا خليفة ، لقد عوضت ابنا خليفة لم ألده ، وما خسر من اعتاض مثلك ، ولا ثكلت أم ملأت يدها منك ، وأنا أسأل الله أجراً على ماأخذ ، وإمتاعاً بما عوَّض . فأخذ المأمون بعد ذلك يزيد في تكريمه لزبيدة وأسرتها .

لقد كانت زبيدة كاتبة ، يُسمع من قصرها دوي كدوي النَّحل من قراءة القرآن الكريم ، شملت عطفها الفقراء ، وأرباب التَّقوى والصَّلاح والعلماء ، ومن آثارها ، وأعمالها الجليلة الَّتي خلفتها وانتفع بها المسلمون خير انتفاع ، أنَّها سقت أهل مكَّة الماء ، بعد أن كانت الرَّاوية عندهم بدينار ، وأسالت المياه عشرة أميال بحط الجبال ونحت الصخر ، غلغلته من الْحلِّ إلى الحرم ، ومهَّدت الطَّريق لمائها

<sup>(</sup>١) تتمة الأبيات من « الطبري » .

في كل خفض ورفع وسهل وجبل ووعر . وعرفت هذه العين بعين الشَّماس ، وكان جملة ماأنفق عليها مما ذكر وأُحصى ألف ألف وسبع مئة ألف دينار .

ووصف اليافعي في القرن الثامن للهجرة تلك العين ، فقال : إنَّ آثارها باقية ومشتلة على عمارة عظيمة عجيبة ، مما يتنزه برؤيتها على يمين الناهب إلى منى مكَّة ، ذات بنيان محكم في الجبال ، تقصر العبارة عن وصف حُسْنِه . وينزل الماء منه إلى موضع تحت الأرض عيق ، ذات درج كثير جداً ، لا يوصل إلى قراره إلا جبوط كالبير ، يسمونه لظامته يفزع بعض الناس إذا نزل فيه وحده نهاراً فضلاً عن الليل (۱) .

وبلغت نفقاتها في بعض حجاتها ألف ألف دينار ، وبلغت نفقتها في ستين يوماً أربعة وخمسين ألف درهم ، فرفع إليها وكيلها حساب النَّفقة ، فنهته عن ذلك وقالت : ثواب الله بغير حساب .

وقال ابن جبير بعد أن ذكر المصانع والبِرَك والآبار والمنازل الَّتي من بغداد إلى مكة : إن كلَّ ذلك من آثار زبيدة ، فانتدبت لذلك مدة حياتها ، فأبقت في هذه الطَّريق مرافق ومنافع تعم وفد الله تعالى كل سنة من لدن وَفاتها إلى الآن ، ولولا آثارها الكرية في ذلك ، لما سُلِكت هذه الطريق ، والله كفيل بمجازاتها ، والرض عنها (٢).

وينسب إلى زبيدة مسجد زبيدة أم جعفر ببغداد ، كان قريباً من مسجد الشّيخ معروف الكرخي ، وقد اندرس سنة ١١٩٥ هـ ، وكان هذا المسجد واسعاً وطيد البناء قوي الأركان ، ولما بنى سليان باشا الكبير والي بغداد سور الجانب

<sup>(</sup>١) أعلام النساء : ٢٧/٢ ، « أوردنا النصِّ بحرفيَّته ، على الرغم مما فيه من انقطاع وأخطاء » .

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن جبير : ١٦٥ . ورآها بعض الصَّالحين في المنام بعد وفاتها سنة ٢١٧ هـ ، فقال لها : مافعل الله بك ؟ قالت : غفر لي بأول معول ضرب في طريق مكة . وينسب هذا الخبر خطأ إلى عبد الله بن المبارك لأنه توفي قبلها أيَّام الرَّشيد .

الغربي استعملت أنقاضه في بناء السور ، ولم يبق من ذلك المسجد سوى قبر زبيدة ، وعليه قبة مخروطية الشَّكل من نوادر الفنِّ المعاري .

وينسب إليها ( الْمُحدَث ) ، وهو منزل في طريق مكّة بعد النقرة ، على ستة أميال منها ، فيه قصر وقبات متفرقة ، وفيه بركة وبيران ماؤهما عذب ، وينسب إليها ( العُنابَة ) ، وهي بركة لزبيدة بعد قباب على ثلاثة أميال تلقاء سميراء ، وبعد توز<sup>(۱)</sup> ، وماؤها ملح غليظ ، وينسب إليها بركة أم جعفر ، وهي في طريق مكة بين المغيثة (۲) والعذيب (۲) ، وينسب إليها القنيعة ، وهي بركة بين الثعلبية (۱) والخزيية (موريق مكّة ، وينسب إليها الْحَسِنيُّ ، وهو بئر على ستة أميال من قَرَوْرى (۱) قرب معدن النقرة ، وينسب إليها الزبيدية ، وهي بركة بين المغيثة والعذيب ، وبها قصر ومسجد عمرتها زبيدة .

ومن أخبارها :

وقع خلاف بين هارون الرَّشيد وزبيدة في بيت من الشعر هو :

إنَّ العيـون الَّتي في طَرُّفهـا حـور قتلنـا ثمّ لم يُحيينَ قتـلانــا (٧)

فكان الرَّشيد يقول : « يحيين » ، وزبيدة تقول : « يجنن » بالجم والنون ، فتخاطرا على ذلك بألفي دينار ، ودعوا مسروراً الخادم ، وأعطياه على أن يخرج فيسأل أفضل من ببغداد من أهل العلم ، فإن صوَّب قول الرَّشيد أعطاه ألفاً ، وإن

هارون الرشيد (٣)

<sup>(</sup>١) سميراء: منزل بطريق مكة بعد توز، وتوز منزل في طريق الحاج أيضاً.

<sup>(</sup>٢) المغيثة : منزل في طريق مكة بعد العذيب نحو مكة .

<sup>(</sup>٣) العذيب : ماء بين القادسية والمغيثة ، بينه وبين القادسية أربعة أميال .

<sup>(</sup>٤) الثعلبية : منزل من منازل الطريق إلى مكة من الكوفة بعد الشُّوق وقبل الخزيمية .

الخزيمية : منزل من منازل الحاج بعد الثعلبية من الكوفة وقيل الأجفر .

<sup>(</sup>٦) قَرَورى : موضع بين المعدن والحاجر على اثني عشر ميلاً من الحاجر .

<sup>(</sup>v) البيت لجرير، ديوانه: ٥٩٥

صوّب قول زبيدة فألْفُها ، فخرج مسرور بالشَّهوع يطلب من يفتيه في ذلك ، فدلّ على الكسائي ، وكان قريب عهد القدوم من الكوفة إلى بغداد ، وكان يأوي إلى مسجد ، فدخل مسرور عليه بخيله وحشمه ، فتحفَّز له الكسائي ، فقال : لا بأس ، إنَّه بيت أشكل علينا ، واستفتاه في الكلمتين فصوّبها جميعاً ، فأعطاه الألفين ، فأصبح وقد استفاد بكلمة أوضحها ماأغناه ، وهذا دليل على حسن تأتيه ولطافة أدبه (۱)

وأنشد رجل زبيدة :

أزبيك من رجليك ما تعطي الأكفُّ من الرّغال المتعلين من رجليك ما تعطي الأكفُّ من الرّغالية

فوثب إليه الخدم يضربونه ، فمنعتهم من ذلك ، وقالت أراد خيراً وأخطأ ، وهو أحب إلينا ممن أراد شراً فأصاب ؛ سمع قولهم : شِمَالك أندى من يمين غيرك ، فظن أنّه إذا قال هكذا كان أبلغ . أعطوه ماأمّل ، وعرّفوه ما جهل (٢) .

ومات لها قرد ، فساء ها ذلك ، ونالها من الغمّ ماعرفه الصّغير والكبير من خاصتها ، فكتب إليها أبو هارون العبدي : أيتها السّيّدة الخطيرة ، إن موقع الخطب بذهاب الصّغير المعجب ، كموقع السّرور بنيل الكثير المُفرح ، ومن جهل قدر التّعزية عن التافه الخفي ، عَمِيَ عن التّهنئة بالجليل السّنيّ ، فلا نقصك الله الزائد في سرورك ، ولا حرمك أجر الذّاهب من صغيرك ، فأمرت له بجائزة (٢).

اختلف الرَّشيد وأُمُّ جعفر في اللّوزينج والفالوذج أيُّها أطيب ، فمالت زبيدة إلى تفضيل اللّوزينج ، وتخاطرا على مئة

<sup>(</sup>١) أمالي المرتضى : ٢٣٥

<sup>(</sup>٢) زهرة الآداب وقرة الألباب: ٣٤٩

<sup>(</sup>٣) المرحع السابق : ٩٦٢

دينار ، فأحضرا أبا يوسف القاضي ، وقالا له : يا يعقوب قد اختلفنا في كذا على كذا وكذا فاحكم فيه ، فقال : يا أمير المؤمنين ما يحكم على غائب وهو مذهب أبي حنيفة ، فأحضر له جامَيْن من المذكورَيْن ، فطفق يأكل من هذا مرَّة ، ومن هذا مرَّة ، وتحقَّق أنَّه إنْ حكم للرَّشيد لم يأمن غضب زبيدة ، وإن حكم لها لم يأمن غضب الرَّشيد ، فلم يزل في الأكل إلى أن نصَف الجامَيْن ، فقال له الرَّشيد : إيه أبا يوسف ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما رأيت خصمَيْن أجدل منها ، كلَّا أردت أن أسجِّل لأحدها أدلى الآخر بحجَّته ، وقد حِرْتُ بينها ، فضحك الرَّشيد ، وأعطاه المئة دينار ، وانصرف مشكوراً (١) .

هذه لمحات من حياة زبيدة بنت جعفر بن المنصور ، الَّتِي توفيت ببغداد في جمادى الأُولى سنة ٢١٦ هـ ، ولقد كانت سيِّدة مؤمنة جليلة ، محبة للعمران ، عطوفة على ذوي الرَّأي والبلاغة والعلم .

ومما قيل فيها: « امرأة لها اثنا عشر محرماً كل منهم خليفة: عاتكة بنت يزيد بن معاوية ، يزيد أبوها ، ومعاوية بن أبي سفيان جَدُّها ، ومعاوية بن يزيد أخوها ، وعبد الملك بن مروان زوجها ، ومروان بن الحكم حموها ، ويزيد بن عبد الملك ابنها ، والوليد وسليان وهشام أبناء عبد الملك أولاد زوجها .

ومثلها في بني العباس زبيدة بنت جعفر بن المنصور ، جدها المنصور ، وأخوها السَّفاح ، وزوجها الرَّشيد ، وعمها المهدي ، وابنها الأمين ، وأبناء زوجها المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل »(٢) .

وزوجها الرَّشيد خليفة سَلَّم عليه بالخلافة عمه وعم أبيه وعم جده ، سلَّم عليه

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان : ٣١٦/٢

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى في صناعة الإنشا: ٤٤٠/١

سليان بن المنصور ، والعباس بن محمد عم أبيه المهدي ، وعبد الصد بن علي عم جده أبي جعفر المنصور .

وابنها محمد الأمين ، ولّى الرَّشيد الكسائي تأديبه وتأديب عبد الله المأمون ، يقول الكسائي : « فكنت أُشدّ عليها في الأدب ، وآخذهما به أخذاً شديداً ، وبخاصة محمد ، فأتتني ذات يوم « خالصة أم جعارية أم جعفر ـ زبيدة ـ فقالت : ياكسائي ، إنّ السَّيِّدة تقرأ عليك السَّلام ، وتقول لك ، حاجتي إليك أن ترفق بابني محمد ، فإنَّ ه ثمرة فؤادي ، وقرّة عيني ، وأنا أرق عليه رقَّة شديدة ، فقلت لخالصة : إنَّ محمداً مرشح للخلافة بعد أبيه ، ولا يجوز التَّقصير في تأديبه ، فقالت خالصة : إنَّ لرقة السَيِّدة سبباً أنا مُخبرَتُك به .

إنّها في اللّيلة الّتي ولدته أريّت في منامها كأن أربع نسوة أقبلن إليه ، فاكتنفنه عن يمينه وشاله وأمامه وورائه ، فقالت الّتي بين يديه : مَلِكٌ قليل العُمر ، ضيّق الصّدر ، عظيم الكبر ، واهي الأمر ، كثير الوِزْر ، شديد الغَدْر . وقالت الّتي من ورائه : مَلِكٌ قَصَّاف ، مُبندِّر متلاف ، قليل الإنصاف ، كثير الإسراف ، وقالت الّتي عن يمينه : مَلِكٌ ضخم ، قليل الحلم ، كثير الإثم ، قطوع للرَّحم . وقالت الّتي عن يساره : مَلِكٌ غدًّار ، كثير العثار ، ثم بكت خالصة وقالت : ياكسائي ، وهل يُغني الْحَذَر ؟ »(۱) .

لم نَسُق ماقالته « خالصة » ، لصحة الصفات الَّتي وردت بحق ابن زبيدة محمد الأمين ، إنها رؤيا أوردتها بعض الكتب منهقة مسجوعة ، والحقيقة تقول : جلس الأصمعي يمتحن ويختبر الأمين والمامون ، فقال : « ثمَّ أمرني ـ الرَّشيد ـ مطارحتها ، فكنت لاألقي عليها شيئاً من فنون الأدب إلاَّ أجابا فيه وأصابا » .

ورأينا أنَّ الأخبار الَّتي وردت عن الأمين هي إمَّا أحلام ، وإمَّا أنَّها كتبت

<sup>(</sup>١) الأخبار الطُّوال: ٣٨٨

في عهد المأمون وإخوته أي بعد انحسار العنصر العربي وتغلّب الشُّعوبيّة . وما من شك أنَّ الرَّشيد كان يقدم الأمين ، ولولا ذلك فما الذي كان يمنعه من تقديم المأمون ؟ ورواية الأصعبي عنها تؤكّد أنَّ الأمين كان على مستوى الخلافة . غير أن الحديث عنه تقرُّباً من المأمون والفرس . وهل كان الرَّشيد منساقاً في عواطفه مع زبيدة ؟! إنَّ ما جاء في هذا من أخبار الأمين والمأمون فيه نظر .

قال الرَّشيد لزبيدة يوماً : أتزوج عليك ؟

قالت زبيدة : لا يحلُّ لك أن تتزوّج عليًّ .

قال : بلي .

قالت : بيني وبينك من شئت .

قال : ترضين بسفيان الثُّوري ؟

قالت: نعم . فوجّه إلى سفيان الثّوري ، فقال الرَّشيد: إنَّ زبيدة تزعم أنّه لا يحلّ لي أن أتزوج عليها ، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ ورُباع ﴾ ، ثم سكت ، فقال سفيان : قمّ الآية ، يريد أن يقرأ : ﴿ فَإِنْ خِفْتُم أَنْ لا تَعْدَلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [ النساء ٢/٤ ] وأنت لا تعدل ، فأمر لسفيان بعشرة آلاف درهم ، فأبي سفيان أن يقبلها(١) .

وجرى بين الرَّشيد وبين ابنة عمه زبيدة مناظرة وملاحاة في شيء من الأشياء ، فقال الرَّشيد لها في عرض كلامه : أنت طالق إن لم أكن من أهل الجنة ، ثمّ ندم واغتا جميعاً بهذه اليين ، ونزلت بها مصيبة لموضع ابنة عمه منه ، فجمع الفقهاء ، وسألهم عن هذه اليين فلم يجد منها مخرجاً .

\_

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء : ٢٧٨/٦

وفي جلسة ضمت فقهاء من سائر الأمصار ، تكلّم كلّهم باستثناء اللّيث بن سعد ، فدعاه الرَّشيد وقرَّبه ، فطلب من الرَّشيد إحضار مصحف جامع ، فأمر به فأحضر ، فقال اللّيث بن سعد : يأخذه أمير المؤمنين فيتصفحه حتَّى يصل إلى سورة الرَّحن ، فقال سورة الرَّحن ، فأخذه الرَّشيد وتصفحه ، حتَّى وصل إلى سورة الرَّحن ، فقال اللّيث : يقرأ أمير المؤمنين ، فقرأ فلما بلغ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّه جَنَّان ﴾ ، قال : قف ياأمير المؤمنين ههنا ، فوقف ، فقال : يقول أمير المؤمنين والله ، فاشتد على الرَّشيد وعليّ ذلك ، فقال له الرَّشيد : ماهذا ؟ قال : ياأمير المؤمنين فاشتد على هذا وقع الشرط ، فنكس أمير المؤمنين رأسه - وكانت زبيدة في بيت مسبل على هذا وقع الشرط ، فنكس أمير المؤمنين رأسه - وكانت زبيدة في بيت مسبل عليه ستر قريب من المجلس تسمع الخطاب - ثمّ رفع الرَّشيد رأسه إليه فقال : والله ! قال الرَّشيد : إنِّي أخاف مقام الله ؟ قال الرَّشيد : إنِّي أخاف مقام الله ، فقال : ياأمير المؤمنين فهي جنّتان وليست بجنّة واحدة ، كا ذكر الله تعالى في كتابه ، ففرحت زبيدة ، وقال الرَّشيد : أحسنت والله بارك الله فيك ، ثمّ أمر بالجوائز والخلع للَّيث بن سعد . وأمرت زبيدة له بضعف ماأمر به الرَّشيد ، فحمل إليه واستأذن في الرجوع إلى مصر ، فحمل مكرماً .

هذه هي زبيدة ، الَّتي تزوجها الرَّشيد عام ١٦٥ هـ ، واسمها الحقيقي ( أمة العزيز ) وغلب عليها لقب زبيدة ، لقد كان جدها المنصور يداعبها في طفولتها ويقول : يازبيدة « لِبَضاضتها ونضارتها »(١) ! فغلب ذلك على اسمها .

لقد كانت كا وصفها ابن تغري بردي : « أعظم نساء عصرها ديناً وأصلاً وجمالاً وصيانة ومعروفاً ، ولقد تركت على طريق الحج مرافق ومنافع عمّت الجميع قروناً . وهكذا كانت بحق من فضليات النساء وشهيراتهن » .

تغمّدها الله برحمته ، وأجزل لها الثواب .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان : ٣١٤/٢

## بيت الرشيد

## ١ - نساء الرَّشيد المهائر(١):

تزوَّج زبيدة ، وهي أُمُّ جعفر بنت جعفر بن المنصور ، سنة ١٦٥ هـ ، في خلافة المهدي ببغداد ، وفي دار محمَّد بن سلمان ـ الَّتي صارت بعد للعباسة ، ثمَّ صارت للمعتصم بالله ـ فولدت له محمَّداً الأمين ، وماتت ببغداد في جمادى الأولى سنة ٢١٦ هـ .

وتزوَّج أمةَ العزيز أمّ ولد موسى ، فولدت له علي بن الرَّشيد .

وتزوَّج أُمِّ محمد ابنة صالح المسكين ، وأعرس بها بالرَّقَة سنة ١٨٧ هـ ، وأُمَّها أُم عبد الله ابنة عيسى بن علي ، كانت أملكت من إبراهيم بن المهدي ، ثمَّ خلعت منه فتزوَّجها الرَّشيد .

وتزوَّج العبَّاسة ابنة سليان بن أبي جعفر سنة ١٨٧ هـ .

وتـزوَّج الْجُرَشيَّة العثمانية ، وهي ابنة عبـد الله بن محمـد بن عبـد الله بن عمرو بن عثان بن عفَّان ، وسمِّيت الْجُرشيَّة لأنَّها ولت بجُرَش باليمن .

ومات الرَّشيد عن أربع مهائر: أُمّ جعفر، وأُم محمد ابنة صالح، وعبَّاسة ابنة سليان، والعثمانيَّة.

<sup>(</sup>۱) اعتمدنا رواية الطبري : ۲۲۰/۸ ، وهناك اختلاف بين الرّوايات ، انظر : البداية والنّهايّة : ۲۲۲/۱۰ ، والعقد الفريد : ۱۱۷/۵

## ٢ ـ أولاد الرَّشيد:

أ ـ الذّكور: محمد الأكبر وأمّه زبيدة ، وعبد الله المأمون وأمّّه أم ولد يقال لها مراجل ، والقاسم المؤتمن وأمّه أم ولد يقال لها قصف ، ومحمد أبو إسحاق المعتصم وأمّّه أم ولد يقال لها ماردة ، وعلى وأمّّه أمة العزيز ، وصالح وأمّّه أم ولد يقال لها رثم ، ومحمد أبو عيسى وأمّه أم ولد يقال لها عرابة ، ومحمد أبو يعقوب وأمّّه أم ولد يقال لها خرابة ، ومحمد أبو يعقوب وأمّّه أم ولد يقال لها خبّث ، ومحمد أبو سليان وأمّّه أم ولد يقال لها رواح ، ومحمد أبو على وأمّّه أم ولد يقال لها دواج ، ومحمد أبو أحمد أبو أحمد أبو العباس على وأمّّه أم ولد يقال لها دواج ، ومحمد أبو أحمد أبو أمّه أم ولد يقال لها كثان .

ب - البنات : سكينة وأُمّها قصف وهي أُخت القاسم ، وأم حبيب وأمها ماردة وهي أُخت أبي إسحاق المعتصم ، وأروى أُمّها حَلوب ، وأم الحسن وأمها عَرابة ، وأم محمد وهي حَمْدونة ، وفاطمة وأُمّها غُصَص واسمها مصفّى ، وأم أبيها وأُمّها سكّر ، وأم سلمة وأُمها رحيق ، وخديجة وأُمها شَجَر ، وهي أُخت كريب ، وأم قاسم وأُمها خزق ، ورملة أم جعفر وأُمها حَلْى ، وأم علي أُمها أنيق ، وأم الغالية أُمّها سَمَنْدَل ، وريطة أُمها زينة .

**☆ ☆ ☆** 



## ولايّة العَهد

## وقلد الأرض هارون لرأفته بنا أميناً ومأموناً ومؤتنا

عقد الرَّشيد لابنه محمد الأمين ولاية العهد ، يوم الخميس في شعبان سنة ثلاث وسبعين ومئة ، وضمَّ إليه الشَّام والعراق في سنة خمس وسبعين ومئة "، ثمَّ بايع لعبد الله المأمون بالرِّقَّة في سنة ثلاث وثمانين ومئة ، وولاه من حدٍّ همذان إلى آخر المشرق. فقال في ذلك سلم بن عمرو الخاسر:

بايَع هارونُ إمامُ الْهُدى لِنهِ الحِجى والخلّق الفاضل الخلف المتلف أم والسمة والضامن الأثقال للحامل والعالم النافيذ في علمه والرَّاتـق الفــاتــق حلفَ الهــوى لخَير عباس إذا حُصِّلووا أَبَرُّهــــم بــرًا وأولاهُــــم لِمُشبِهِ المنصور في ملكِه فَتَمَّ بِالمِامِونِ نُورُ الهِدي

والحاكم الفاضل والعادل القائل الصّادق والفاعل والمفضل المجدى على العائل بالعرف عند الحدث النازل إذا تَدجَّت ظُلمةُ الباطل وانكشف الجهل عن الجاهل (٢)

حين بايع الرَّشيد لمحمد بن زبيدة ، يعني ولده الأمين ، قال قصيدته الَّتي أولها : قل للمنازل بالكثيب الأعفر أسقيت غادية السَّحاب المطر لمحمد بن زبيدة ابنة جعفر قد بايح التُّقلان مهديٌّ الهدى فحشت زبيدة فاه درًا فباعه بعشرين ألف دينار .

تاریخ الطبری: ۲۷٥/۸ و ۲۷٦

وبعد مبايعة الرَّشيد لحمد الأمين ، وعبد الله المأمون ، كتب إليه عبد الملك بن صالح :

يا أيُّها الْمَلِكُ الَّذِي لو كان نجاً كان سعدا اعقد ثد لقاسم بيعة واقدح له في الملك زندا الله فرد واحدد فاجعل ولاة العهد فردا(١)

فكان ذلك أول من حضَّ الرَّشيد على البيعة للقاسم ، ثم بايع للقاسم ابنه وسمَّاه المؤتن ، وولاه الجزيرة والتُّغور والعواصم ، فقيل :

حبُّ الخليفةِ حُب لا يدين به من كان لله عاص يعملُ الفتنا الله قلَّدَ هاروناً سياستنا لَمَّا اصطفاهُ فأحيا الدِّينَ والسُّننا وقلَّدَ الأرض هارون لرأفتِه بنا أميناً ومأموناً ومؤتمنا (٢)

ولما قسَّم الرَّشيد البلاد بين أولاده الثلاثة ، كان من الناس من قال : قد أحكم أمر الملك ، ومنهم من قال : بل ألقى بأسهم بينهم ، وعاقبة ماصنع في ذلك مخوفة على الرعية .

البيعة بولاية العهد الثَّنائيَّة أو الثَّلاثيَّة سُنَّة أُمويَّة أتت غُرها الخبيث ، وكان على الرَّشيد تجنبها ، ومع أنَّه احتاط فأخذ على أبنائه العهود والمواثيق ، أن يفي بعضهم لبعض ، ويبرّ بعضهم ببعض ، ولكن ماقية هذا الاحتياط قبالة مطامع الإنسان ؟

وفي سنة ست وثمانين ومئة ، حج الرَّشيد والأمين والمأمون معه وقواده ، فلما قضى مناسكه كتب لعبد الله المأمون ابنه كتابين ، أجهد الفقهاء والقضاة آراءهم فيها ، أحدهما على محمد الأمين بما اشترط عليه من الوفاء بما فيه من تسليم ماولي عبد الله المأمون من الأعمال ، وصيَّر إليه من الضِّياع والغلات والجواهر والأموال . والآخر نسخة البيعة الَّتي أخذها على الخاصَّة والعامَّة . والشُّروط للمأمون على الأمين وعليهم ، وجعل الكتابين في البيت الحرام بعد أخذه البيعة

<sup>(</sup>۱ و۲) تاريخ الطبري : ۲۷٦/۸

على الأمن ، وإشهاده عليه بها الله وملائكته ومن كان في الكعبة من سائر ولده وأهل بيته ومواليه وقُوّاده ووزرائه وكتابه وغيرهم .

ولما رُفع الكتاب ليُعَلِّق في الكعبة وقع ، فقيل إنَّ هذا الأمر سريع انتقاضه قبل تمامه (۱)

قال إبراهيم الموصلي في بيعة هارون لابنيه في الكعبة :

خيرُ الأُمـــور مَغبـــة وأحــقٌ أمر بـــالتَّام أمر قضى إحكامـــــه الرحمـــانُ في البيت الحرامَ

كان الرَّشيد يتوسم النَّجابة والرجاحة في عبد الله المأمون ، ويقول : والله إنَّ فيه حزم المنصور ، ونسك المهدي ، وعزة نفس الهادي ، ولو شئت أن أقول الرابعة مني لقلت (٢) ، وإني لأقدم محمد بن زبيدة ، وإني لأعلم أنه متبع هواه ، ولكن لاأستطيع غير ذلك وقال:

لقـد بـان وجـه الرَّأي لي غير أنَّني فلبتُ على الأمر الَّذي كانَ أحزما وكيف يُرَدُّ الدُّرُّ في الضِّرع بعدما توزعَ حتَّى صار نهباً مقسَّما

أخافُ التواء الأمر بعد استوائِه وأن ينقض الأمر الَّذي كان أبرما (١)

لقد دخل الرَّشيد مرَّة على المأمون وهو ينظر في كتاب ، فقال : ماهذا ؟ فقال : كتاب يشحذ الفكرة ، ويُحسنُ العشرة ، فقال الرُّشيد : أحمد الله الَّذي رزقني من يرى بعين قلبه أكثر مما يرى بعين جسمه (٤) .

#### ☆ ☆☆

راجع الطبري: ٢٧٦/٨ ، وصبح الأعشى: ٩٢/١٤ (١)

مما في الرشيد من إيمان وأدب وعلم . ( مروج الذهب ) ٣٦٢/٣ (٢)

البداية والنهاية : ١٦٥/١٠ ، ١٦٦ (٣)

زهرة الأدب وغرة الألباب: ١٤٢ (٤)

## وَفاة الرَّشيد

«اللَّهم انفعنا بالإحسان، واغفر لنا الإساءة، يا من لا يموت ، ارحم من يموت .. » . الرَّتيد

رأى الرَّشيد وهو بالكوفة رؤيا أفزعته ، وغَمَّه ذلك ، فدخل عليه جبريل بن بختيشوع (١) فقال : مالك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : رأيت كفّاً فيها تربة حراء خرجت من تحت سريري ، وقائلاً يقول : هذه تربة هارون .

فهوَّن عليه جبريل بن بختيشوع أمرها ، وقال : هذه من أضغاث الأحلام ، من حديث النَّفس ، فتناسها يا أمير المؤمنين .

ولما سار الرَّشيد إلى خراسان عام ١٩٣ هـ ، مرَّ بطُوس (٢) واعتلته العلَّة بها .

<sup>(</sup>۱) جبريل بن بختيشوع بن جرجس « توفي سنة ۲۱۳ هـ / ۸۲۸ م » ، طبيب الرشيد ، علت منزلته عنده ، وعندما توفي الرشيد خدم الأمين ، دفن في المدائن في دير مارجرجس ، وله تصانيفُ ألفها للمأمون . الأعلام : ۱۰۱/۲

<sup>(</sup>۲) طوس: مدينة بالقرب من مدينة بيسابور ، بها آثار إسلامية جليلة ، وكان بها دار حميد قحطبة ، وهي اليوم ضاحية من ضواحي مدينة مشهد ، حيث مقام الإمام الرضا رضي الله عنه ، زرنها يوم الأحد ١٩٨٩/٢/١٢ وحتّى ١٩٨٩/٢/١٥ ، ولم يبق في طوس أثر من آثار الرشيد إلا بناء بجواره قبر الإمام الغزالي (حجة الإسلام) يقال إنه سجن كان يستخدم أيام الرشيد ، لقد دُرس قبر الرشيد ، وكُتِبَ فوق مقام الإمام الرّضا على جدار القبة التي تعلوه ، بيتان من الشّعر لدعبل الخزاعي هما :

وذكر رؤياه ، فهاله ذلك ، وقال لجبريل : ويحك ! أما تذكر ماقصصته عليك من الرؤيا ؟ فقال : بلى . فدعا مسروراً الخادم وقال : ائتني بشيء من تربة هذه الأرض ، فجاءه بتربة حمراء في يده ، فلما رآها قال : والله هذه الكف الّي الأرض ، فجاءه بتربة الّي كانت فيها . قال جبريل : فوالله ماأتت عليه ثلاث حتّى رأيت ، والتربة الّي كانت فيها . قال جبريل : فوالله ماأتت عليه ثلاث حتّى توفي ، وقد أمر بحفر قبره قبل موته في الدّار الّي كان فيها ، وهي دار حميد بن أبي غانم الطّائي ، فجعل ينظر إلى قبره وهو يقول : يا ابن آدم تصير إلى هذا ، ثم أمر أن يقرؤوا القرآن في قبره ، فقرؤوه حتى ختموه ، وهو في محفة على شفير القبر ، ولما حضرته الوفاة احتبى بملاءة ، وجلس يقاسي سكرات الموت ، فقال له بعض من حضر : لو اضطجعت كان أهون عليك . فضحك ضحكاً صحيحاً ثم قال : أما سمعت قول الشاعر :

وإني من قَـوْم كرام يـزيــدهم شاساً وصبراً شدة الحـدثـان (١)

وبما قاله عندما حضره الموت: « اللَّهم انفعنا بالإحسان ، واغفر لنا الإساءة ، يا من لا يموت ، ارحم من يموت »(٢) ، وقال:

إنَّ الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع محذور القضا ما للطَّبيب يموت بالدَّاء الَّذي قد كان يشفي مثله فيا مض (٢)

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ٢١٣/١٠

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد : ۲۲۱/۱۶

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب : ٣٧٥/٣ ، وفي الأخبار الطوال : ٣٩٢ ، عجز البيت الأول : « لا يستطيع دفاع محذور جرى » .

<sup>(</sup>٤) الموافق ٢٧ مارس ( آذار ) ٨٠٨ م .

وكان عمره عندها خمساً وأربعين سنة ، وخلافته دامت ثلاثاً وعشرين سنة ، وشهرين ، وستة عشر يوماً (١)

وقيل عن سبب وفاته: مرضه بالدم، وقيل بالسُّل، وجبريل الطَّبيب يكتم مابه من العلَّة ، فأمر الرَّشيد رجلاً أن يأخذ ماءه في قارورة ويذهب به إلى حبريل ، فبريه إياه ، ولا يذكر بول من هو ، فإن سأله قال : هو بول مريض عندنا ، فلما رآه جبريل ، قال لرجل عنده : هذا مثل ماء ذلك الرجل . ففهم صاحب القارورة من عني به . فقال له : بالله عليك أخبرني عن حال صاحب هذا الماء ، فإنَّ لي عليه مالاً ، فإن كان به رجاء ، و إلاَّ أخذت مالي منه ، فقال : اذهب فتخلص منه ، فإنَّه لا يعيش إلاَّ أيَّاماً ، فلما جاء وأخبر الرَّشيد ، بعث إلى جبريل فتغيب ، حتى مات الرّشيد ، وقد قال الرّشيد وهو في هذه الحال<sup>(۲)</sup> :

مــالي بطــوسِ حميمُ أرجـــو إلهي لمـــا بي فـــانِّـــه بي رحيمُ لقد أتى بي طوساً قضاؤه المحتوم وليس إلاَّ رضـــائي والصّـبرُ والتَّــليمُ

إنى بطــــوس مقيم

ولأبي الشِّيص يرثى الرَّشيد:

غربت في الشَّرق شمسّ

فلها عيني تدمع

تاريخ بغداد : ١٣/١٤ ، والأخبار الطوال : ٣٩٢ ، والنجوم الزاهرة : ١٤٠/٢ ، وفي مروج الذهب للمسعودي ٣٤٧/٢ : « ومات بطوس بقرية يقال لهما سناباذ ، يوم السبت لأربع ليال خَلَوْنَ من جمادي الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومئة ، فكانت ولايته ثلاثاً وعشرين سنة وستة أشهر ، وقيل : ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين ( وثمانية عشر يوماً ) وولى الخلافة وهو ابن إحـدى وعشرين سنة وشهرين ، ومات وهو ابن أربع وأربعين سنة وأربعة أشهر » .

البداية والنهاية : ٢٢١/١٠ ، والنجوم الزاهرة : ١٢٢/٢

مارأينا قط شمساً غربت من حيث تَطْلَعُ (۱) وقال أبو نُواس جامعاً بين العزاء والهناء:

جرت جَوارٍ بالسَّعد والنَّحسِ فنحنُ في مسلَّم وفي عرسِ القلبُ يبكي والعينُ ضاحكة فنحن في وَحْشَــة وفي أُنسِ يضحكنا القائم الأمين ويب كينا وفاة الإمام بالأمس بدر أضحى ببغداد في السَّحد وبدر بطوسَ في الرَّمسِ

4 4 4

## وَفَاةُ الرَّشِيد ..

ثَأَرٌ ، أَمْ مُؤامَرَةٌ أَمْ غَلْطَةٌ مِن ابنِ بَخْتيشُوع ؟!؟

خمسة نصوص ، أنقلها من مصادرها دون تعليق ، ولكنّي أضع علامات استفهام كبيرة تجاهها ، وأترك لحاكمة القارئ القرار الّذي يراه مناسباً بعد إتمام دراستها :

النّص الأوّل: « ولَمّا مضت ثلاثة أيّام من قَتْل الرّشيد جعفراً [ البرمكي ] ، قال الرّشيد لمسرور: ماكان جعفر يصنع لَمَّا أخدنته ؟ قال: كان يلعب بالشّطرنج ويشرب، وعنده جبريل بن بختيشوع الطّبيب، قال: فما قال حين مسّه حدّ السّيف ؟ قال: سمعته يقول: أهوِنْ بها من قِتلة ، ولا سيا إذا كانت في طاعة الله .

<sup>(</sup>۱و۲) تاریخ الخلفاء : ۲۹۲ و ۲۹۷

فقال الرَّشيد: ويلي على ابن الفاعلة ، أراد أن يوهم أنِّي قتلته في هوى نفسي ، لا بل في طاعة الله .. »(١) .

النَّص الثَّاني: « فلما صار في بعض الطَّريق ، ابتدأت به العلَّة ، فلم تزل تتزايد حتَّى دخلنا طُوس » (٢) .

« ومرَّ بطُوس ، واعتلته العلَّة بها »(٣) .

وهناك رواية في (تاريخ الخلفاء) تقول:

" وفي سنة اثنتين وتسعين ومئة توجّه الرَّشيد نحو خُراسان ، وذكر محمد بن الصباح الطّبري أنَّ أباه شيَّع الرَّشيد إلى النَّهروان ، فجعل يحادثه في الطَّريق ، إلى أن قال : يا صباح ، لاأحسبك تراني بعدها ، فقلت : بل يردُّك الله سالماً ، ثمَّ قال : ولا أحسبك تدري ماأجد ، فقلت : لا والله ، فقال : تعالَ حتَّى أُريك ، وانحرف عن الطَّريق ، وأومأ إلى الخواص فتنحَّوا ، ثمَّ قال : أمانة الله يا صباح أن تكتم عليَّ ، وكشف عن بطنه ، فإذا عصابة حرير حوالي بطنه ، فقال : هذه علَّة أكتمها النَّاس كلَّهم ، ولكلِّ واحد من ولديًّ عليَّ رقيب ، فسرور رقيب المأمون ، وجبريل بن مختيشوع رقيب الأمين ، مامنهم أحد إلاَّ ويُحْصي أنفاسي ، ويعَدُّ أيَّامي ، ويستطيل دهري ، فإن أردت أن تعرف ذلك فالسَّاعة أدعو ببرذون ، فيجيئون به أعجف (أه) ليزيد في علَّتي ، ثمَّ دعا ببرذون ، فجاؤوا به كا وصف ، فنظر إليَّ ثم ركبه ، وودًعني وسار إلى جرجان ، ثمَّ رحل منها في صفر سنة فنظر إليَّ ثم ركبه ، وودًعني وسار إلى جرجان ، ثمَّ رحل منها في صفر سنة

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان : ٤٧٤/١

<sup>(</sup>۲) الطّبري : ۳٤٣/۸

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : ٢١٣/١٠ ، وفي الأصل : « واعتقلته العلَّة بها » .

<sup>(</sup>٤) البرُدَوْنُ : الدَّابة ، [ اللَّسان : برذن ] .

<sup>(</sup>٥) العَجَف : ذهاب السَّمَن ، والهزال ، [ اللَّسان : عجف ] .

ثلاث وتسعين ومئة ، وهو عليل إلى طُوس ، فلم يزل بها إلى أن مات  $^{(1)}$ .

وأنا إذ أرفض هذه الرَّواية ، وأثبّت رواية : ( الطَّبري ) ، و ( ابن كثير في البداية والنِّهاية ) ، أُرجع الرَّفض للأسباب الثلاثة التَّالية (٢٠) :

١ ـ لو كان الرشيد معتلاً إلى هذا الحد ، لما خَرَج إلى قتال سيكون ميدانه فيا وراء النَّهر ، ولأناب عنه في قيادة الجيش ، ولأقام في بغداد ، وكثيراً مافعل ذلك في خلافته .

٢ ـ ماوردت في كلِّ المصادر الموثوقة ، أخبارٌ تشير ولو إشارة لطيفة عابرة ، إلى تآمر الأمين أو المأمون على أبيها ، أو أنَّها كانا يحصيان عليه أنفاسه ، أو يَعُدَّان عليه أيامه الَّتي استطالت .

٣ ـ والرَّشيد أقوى وأحزم وأهيب ، من أن يعامل بمثل هذه المعاملة غير اللاَّئقة ، وما الَّذي كان يقف في وجهه لو رفض البرذون الأعجف ، وأمر بإحضار فرَس قويَّة سلية ؟

وما أظن جيساً عثّل الخلافة العباسيَّة أيَّام الرَّشيد ، خرج من بغداد في طريقه إلى سمرقند ، فيه برذون أعجف ، فثل هذه الدَّابة من أبسط الأُمور الحربية أن تستبعد ، لأنَّها ستكون عبئاً على مسيرة جيش سيجتاز جبالاً وقفاراً وطريقاً طويلة جداً ، تصل مابين بغداد \_ حاضرة الخلافة آنذاك \_ وسمرقند حيث ثورة رافع بن اللَّيث بن نصر بن سيَّار !؟!

فالنَّص التَّاني يثبت أن الرَّشيد قد اعتل في طُوس ، ولم يخرج معتلاً من بغداد .

هارون الرشيد (٤)

<sup>(</sup>۱) ناريخ الخلفاء : ۲۹۰ ، وكأن السَّيوطي يشك بهذه الرواية ، فيورد صفحة ۲۹۱ النَّصَّ الثالث الآتي أعلاه .

<sup>(</sup>۲) لذلك الرواية أرفضها أينا وردت .

النَّص الثَّالث: « غلط جبريل بن بختيشوع على الرَّشيد في عِلَّته في علاج على النَّص الثَّالث: « غلط جبريل بن بختيشوع على الرَّشيد في على على على العضاء ، فقال على على المنات الم

النَّص الرَّابع: ولَمَّا أُخبر الرَّشيد بما قاله جبريل بن بختيشوع ، حين رأى الله الَّذي في القارورة (٢) ؛ « بعث إلى جبريل فتغيَّب حتَّى مات الرَّشيد » (٣) ، و « كان الرَّشيد قد همَّ ليلة مات بقتله » (٤) ، بقتل ابن بختيشوع .

النَّص الخامس: « ثمَّ دعا [ الرَّشيد ] بقصًابٍ فأمر به ففصل أعضاءه »(٥).

« .. ثمَّ أمر قصَّاباً ففصل أعضاءه » (٦) .

### $\triangle$ $\triangle$

هذه هي النُّصوص الخسة موتَّقة كما جاءت في مصادرها .

ويتساءل المرء بعد دراستها ، وبكل تجرّد وموضوعيّة وعلميّة ، ودون كبير عناء : أكان موت الرَّشيد ، وهو في الخامسة والأربعين من عمره ، حدثاً طبيعيّا ، لا استفهام حوله ؟!؟ أمْ كان ثأراً من جبريل بن بختيشوع ، الَّذي كان من نخبة أصدقاء جعفر البرمكي وندمائه ، يلعب معه بالشّطرنج ويشرب ؟ أم هو تآمر من ابن بختيشوع مع آل برمك ، فكانت ( الغلطة ) الَّتي أودت بحياة الرَّشيد ، من

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ۳٤٤/۸، تاريخ الخلفاء: ۲۹٦

<sup>(</sup>٢) مرَّ ذكر الخبر مفصَّلاً قبل صفحات قليلة .

<sup>(</sup>٢) البداية والنَّهاية : ٢٢١/١٠ ، النَّجوم الزَّاهرة : ١٢٢/٢ ، الطَّبري : ٨/٤٤٣

<sup>(</sup>٤) الطّبري : ٣٤٤/٨

<sup>(</sup>٥) الكامل في التَّاريح : ١٣٠/٥

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون : ۲۲۹/۳

الطبيب الخاص ، الَّذي كان يشرف حتَّى على طعام الخليفة ومأدبته ؟ ، ولقد ذكر المسعودي (١) : « أُهدِيتُ للرَّشيد سمكة [ بالحِيرَة ] فنعها عنه ابن بختيشوع الطَّبيب » ، فأيُّ مرض مفاجئ في طُوس ، يسبب هذه النّهاية المحتومة خلال أيَّام معدودات ، ولا يحرك ابن بختيشوع ساكناً ، بل لا يقدّم ما يخفّف آلام الخليفة ولحمه يتفسَّخ ويتساقط ، ويكتفي بالقول : « أنظرني إلى غد ، فإنّ ك تصبح في عافية ، فات ذلك اليوم » .

يقول ابن بختيشوع ، وهو يعلم ، ويعرف يقيناً مرض الرَّشيد : « أنظرني إلى غد ، فإنَّك تصبح في عافية » ، أيُّ عافية هذه الَّتي يراها ابن بختيشوع في غد ، والقصَّاب يفصل أعضاء الخليفة ؟

ولماذا تغيَّب حتَّى مات الرَّشيد ؟

ولماذا همَّ الرَّشيد بقتله ؟ وهو الَّذي لم يسفك دماً إلاَّ بحق ؟

وأيُّ مرض مفاجئ مميت يَحلُّ بالرَّشيد وهو في طريقه إلى قتال رافع بن اللَّيث بن نصر بن سيَّار ، الَّذي ثار فيا وراء النهر ، في سمرقند ، إذ كان في قمة الصِّحة والعافية والنَّشاط ، أمْ سُمِّ دُسَّ في ليل ؟!؟!

نصوصٌ وأحداث ، وتساؤلات تضعنا قُبالة ثلاثة احتالات :

ثأرٌ ، أو مؤامرةٌ ، أو ( غلطةٌ ) من جبريل بن بختيشوع !؟!

وفي حالة الغلط ، نحن أمام احتالين أيضاً :

أَوَّلاً : احتمال الغلط عن سوء فهم أو تقدير أو تخمين .

ثانياً : احمال ( الغلط ) عن قصد ، وسوء نيَّة ، وخبث طويَّة !!

<sup>(</sup>١) مروج الذَّهب : ٣٥٥/٣

## ثقافة الرشيد

ناقد ذواقة ، وبحر واسع في علوم الدين واللغة والأدب .. لندلك قيل : « كان فهم الرشيد فهم العلماء » .

كان الرَّشيد مثقفاً ثقافة عربية واسعة ، فقد جمع إلى عقله الرَّاجح الكبير أدباً رفيعاً وتذوقاً ممتازاً رائعاً للشَّعر واللغة .. لذلك قيل : « كان فَهْمُ الرَّشيد فَهْمَ العلماء »(١) .

فقد علمه الأدب: المفضَّل الضَّبِّي العلاَّمة بالشِّعر والأدب وأيام العرب، وقرأ القرآن العظيم على حمزة الزَّيَّات أربع مرَّات، وإختار لنفسه قراءة هي إحدى القراءات السَّبع، وعلمه الكسائي (٢) النَّحو والعربيَّة وأيَّام النَّاس والفقه، وخرج إلى مجلس الخليل بن أحمد الفراهيدي في البَصْرة، وملأه الأصعي طرّفاً من طرائف العرب الأدبيَّة، ومِلَحاً من ملخهم العربيَّة. لذلك .. تدل مناقشاته الكثيرة للعلماء والأدباء على سعة علمه وأدبه، ويدل نقده للشِّعر والشُّعراء على أنَّه بحر واسع في اللغة والعلم والأدب، لقد كان يقول: « البلاغة التَّباعد عن الإطالة، والتَّقرب من معنى البغية، والدِّلالة بالقليل على المعنى "٢).

جاء في تاريخ الخلفاء ، ص ٢٩٢ : « أوَّل شِعْر قاله الرَّشيد أنَّه حجَّ سنة ولي

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء : ٢٩٢

 <sup>(</sup>٢) الكسائي : على بن حمزة ، وسمي بالكسائي لأنه أحزم في كساء ، « النجوم الزاهرة : ١٣٠/٢ ،
 الأعلام : ٩٣/٥ » .

 <sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان : ٤٧٨/٢ ، والعقد الفريد : ٢٧٢/٢ ، وأحضر الرَّشيد أبا عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى البصري النَّحوي من البصرة إلى بغداد سنة ١٨٨ هـ ، وقرأ عليه بها أشياء من كتبه .

الخلافة ، فدخل داراً ، فإذا في صدر بيت منها بيت شعر قد كتب على حائط : ألا يا أمير المؤمنين أما ترى فديتُكَ هجرانَ الحبيب كبيرا فدعا بدواة ، وكتب تحته بخطّه :

بلى والهدايا الْمُشْعَراتِ وما مشى عكَّة مرفوع الأظل حسيرا» وهذه نماذج من علمه وأدبه:

مرَّ الرَّشيد بالمفضَّل الضَّبِّي والمأمون عن يينه ، ومحمد الأمين عن يساره ، قال المفضَّل : فسلَّمت ، فأومأ إليَّ بالجلوس فجلست ، فقال لي : يا مفضل ، قلت : لبيك يا أميرَ المؤمنين ، قال : كم من الأسماء في « فسيكفيكهم » !

فقلت: ثلاثة أساء يا أمير المؤمنين، قال: وما هي؟ قلت: (فسيكفي) الله عز وجل، والكاف الشانية لرسول الله ﷺ، والهاء والميم والواو للكفّار، قال: صدقت. كذا أفادنا هذا الشّيخ \_ يعني الكسائي \_ ثم التفت إلى الأمين فقال له: فهمت ؛ قال: نعم، قال: أعد المسألة، فأعادها كا قال المفضّل.

قال الرّشيد : يا مفضل هل عندك مسألة ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين ، قول الفرزدق :

أخذنا بأطراف السَّماء عليكم لنا قراها والنَّجومُ الطَّوالعُ

قال الرَّشيد: هيهات قد أخذنا هذا قبلك ، فقد أخبرنا الشَّيخ - يعني الكسائي - أن « لنا قريها » ، يعني الشَّمس والقمر ، كا قالوا سُنَّة العُمَرَيْن ، يريدون أبا بكر وعمر ، وذلك أنَّه إذا اجتمع اسمان من جنس واحد ، وكان أحدهما أخف على أفواه القائلين غلَّبوه ، فسمّوا الأخير باسمه ، فلما كانت أيَّام عمر أكثر من أيَّام أبي بكر وفتوحه أكثر ، غلَّبوه ، وسمَّوْا أبا بكر باسمه ، وقد قال الله عزَّ

وجل : ﴿ بُعْد لَا الشرِقَيْنِ فَبِئْسَ القَرِينُ ﴾ [ السزُّخرف: ٢٨/٤٢ ] ، وهدو المشرق والمغرب .

وقال الأحمر النحوي: بعث إليّ الرَّشيد لتأديب ولده محمد الأمين ، فلما دخلت عليه قال: يا أحمر ، إنَّ أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه ، وغرة قلبه ، فصيِّرُ يدك عليه مبسوطة ، وطاعتك عليه واجبة ، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين ، أقربه القرآن ، وعرفه الآثار ، وروِّه الأشعار ، وعلمه السَّنن ، وبصّره مواقع الكلام ، وابدأه وامنعه الضَّحك ، إلاَّ في أوقاته ، وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه ، ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه ، ولا تمرَّنَ بك ساعة إلاَّ وأنت مغتنم منها فائدة تفيده إياها من غير أن تخرق به فتيت ذهنه ، ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه ، وقوِّمه مااستطعت بالقرب والملاينة ، فإن أباها فعليك بالشّدة والغلظة (۱) .

وقال القاضي الفاضل في بعض رسائله: ماأعلم أن لملك رحلة في طلب العلم إلا الرَّشيد، فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ على مالك رحمه الله، وكانت أصول الموطأ بسماع الرَّشيد في خزانة المصريين، ثم رحل بسماعه السَّلطان صلاح الدِّين بن أيوب إلى الإسكندرية، فسمعه على ابن طاهر بن عوف، ولا أعلم لها ثالثاً (٢).

صعد الرَّشيد المنبر ليخطب ، فسقطت ذبابة على وجهه فطردها ، فعادت فحصر وأُرتج عليه ، فقال : أعوذ بالله السَّميع العلم : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذَّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذَّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾

<sup>(</sup>١) مروج الدهب ومعادن الجوهر: ٣٦٢/٣

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء: ٢٩٤

[ الحج ٧٢/٢٢ ] ، ثم نزل ، فاستُحْسنَ ذلك منه (١) .

قال الأصمعي: سمعت الرَّشيد يقول: قلب العاشق عليه مع معشوقه، فقلت له : هذا والله يا أمير المؤمنين أحسن من قول عروة بن حزام العذري لعفراء:

لها بين جلدي والعظام دبيب فــــاً بُهَت حتّى لاأكاد أُجيب وأَصْرَفُ عن داري الَّذي كنت أرتئي ويَعْــزُبُ عنِّي علمــــــهُ ويَعْيبُ ويُضْمِرُ قلبي غَــدْرَهـا ويُعينُهـا عَلَىَّ، فمــا لي في الفُــؤاد نَصيبُ

أرانيَ تَعْرُونِي لِـذكراكِ روعَــةً وَمِا هُـوَ إِلاَّ أَن أَراهِا فُجِاءَةً

فقال الرَّشيد : من قال هذا وهماً فإني أقوله علماً ، ولله درك يا أصمعى ! فإنى أجد عندك ماتضل عنه العاماء (٢)

وقال إسحاق الموصلي : قال لي الرَّشيد : ماأحسن ماقيل في رياضة النَّفس على الفراق ؟ قلت قول الأعرابي :

لأعلم عنــد الهجر هــل لي من صبر

وإنِّي لأستحبي عيـونــاً وأتَّقي كثيراً، وأستبقى المـودَّة بـالهجر فأنذر بالهجران نفسي أروضها

فقال الرَّشيد : هذا مليح ، ولكني أستملح قول أعرابي آخر :

وما كان هجراني لها عن ملالة ولكنني جربت نفسي بسالصبر (١)

وقال الأصمعي : دخل العباس بن الأحنف على هارون الرَّشيد ، فقال لـه الرَّشيد : أنشدني أرقَّ بيت قالته العرب ، فقال : قد أكثر النَّاس في بيت جميل

أمالي المرتضى : ١٠٥/٢

أمالي المرتض : 209/١ (٢)

زهرة الآداب وغرة الألباب : ١٠٥٢ (٣)

### حيث يقول:

ألا ليتني أعمى أصم تق\_\_\_ودني بثينة لا يخفى علي كلامها قال هارون : أنت والله أرق منه حيث تقول :

طافَ الهوى في عباد الله كلِّهم حتَّى إذا مرّ بي من بينهم وقفا قال العباس: أنت والله يا أمير المؤمنين أرق قولاً منى ومنه حيث تقول:

أما يكفيكِ أنَّك تملكيني وأن النَّساس كلهم عبيدي وإنك لو قطعت يدي ورجلي لقلت من الهوى أحسنتِ زيدي فأعجب بقوله وضحك (۱)

وبما روي في عيون الأخبار لابن قتيبة : حبس الرَّشيد أبا العتاهية ، فكتب اليه من الحبس أبياتاً منها :

تفديك نفسي من كلّ ماكرهت نفسُكَ إن كنتُ مذنباً فاغفر يا ليت قلبي مصور لك ما فيه لتستيقن الّسذي أضمر فوقع الرَّشيد في رقعته : « لا بأس عليك » ، فأعاد عليه رقعة أُخرى فيها : كأنَّ الخلق رُكِّب فيه ووج له جسد وأنتَ عليه رأس أمينَ الله إنَّ الحبس بلس وقد وقَّعتَ «ليس عليك بأس» فأمر الرَّشيد ياطلاقه (٢) .

قال الأصمعي : دخلت على الرَّشيد في اللَّيل ، فتنذاكرنا أحوال القمر ،

<sup>(</sup>۱) تاریح بغداد : ۱۲/۱٤

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار : ٧٢/١

فقلت: العرب تقول للقمر إذا كان ابن ليلة: ما أنت ابن ليلة (١) وقال: رضاع سُخَيلة (٢) ، حلَّ أهلها برمَيلة (٢) ، قيل له: ماأنت ابن ليلتين ؟ قال: حديث أَمّتين (٤) بكذب ومين. قيل له: ماأنت ابن ثلاث ؟ قال: قليل اللَّباث وقيل أيضاً: حديث فتيات ، غير جد مؤتلفات (٥) ـ قيل له: ها أنت ابن أربع ؟ قال: عتمة أم رُبَع (١) ـ وقيل: عتمة الرُّبَع ـ غير جائع ولا مرضع. قيل له: ها أنت ابن خمس ؟ قال: عشاء خَلِفات قُعس (٧) ، ويقال: حديث وأنس ، ويقال: سر ومس ، قيل له: ماأنت ابن ست ؟ قال: سر وبت (٨) ـ وقيل: تحدث وبت ـ قيل له: ماأنت ابن سبع ؟ قال: دَلجة ضبع . وقيل: هدى لأنس ذي الجمع ، وقيل: يُضفر في النِّسع (١) ـ وقيل: يلتقط في الجنع ـ وقيل:

١) أي أستفهمك عن نفسك ، في حال كونك ابن ليلة ؟!

<sup>(</sup>٢) سخيلة: تصغير سخلة، والمعنى: أن القمر يبقى بقدر ما ينزل قوم، فنضع شاتهم سخلة ثم ترضعها ويرتحلون، فبقاؤه بالأفق بمقدار هذا الزمان.

<sup>(</sup>٣) المعنى : الإخبار عن قلة اللباث وسرعة الانتقال ، لأن الرَّمل ليس بمنزل مقام للقوم ، لأنهم كانوا يختارون في منازلهم جلد الأرض « الصلب المستومي » وهضبها والأماكن التي لا تستولي السيول عليما .

<sup>(</sup>٤) يريد أن بقاءه قليل بمقدار ماتلقى الأمَّةُ الأمَّةَ ، فتكذب لها حديثاً ثم تفترقان .

٥) أراد أنه يبقى بقاء فتيات اجتمعن على غير ميعاد فتحادثن ساعة تم انصرفن غير مؤتلفات .

 <sup>(</sup>٦) يقال : عتَّمت إبله ، إذا تأخرت عن العشاء ، ومن هذا سميت صلاة العَتْمَة ، لأنها آخر الوقت في العساء .

وقوله : « أم رُبّع » يعني الناقة ، وهو تأخير حلبها ، يريد أن بقاءه بمقدار ماتحلب اقة لها ولد ولدته في أول الربيع ..

<sup>(</sup>٧) الخلفات اللواتي قد استبان حملهن ، واحدتها خلفة ، وهي الخاض ، ولا واحد للمخاض من لفظها ، وإنما قال : عشاء خلفات ، لأنها لاتعثى إلى أن يغيب القمر في هذه الليلة ، والقعساء : الداخلة الظهر الخارجة البطن .

 <sup>(</sup>٨) يريد أنه لا يبقى إلا بقدر ما يبيت الإنسان ثم يسير ، ويريد أنه يبقى بقدر ما يسير الإنسان ثم
 يبيت ، فقلب المعنى لأنه يسير في الضوء .

<sup>(</sup>٩) سير مضفور مثل الأعنة .

مأنت ابن ثمان ؟ قال : قر أُضحيان (١) . قيل له : ماأنت ابن تسع ؟ قال : منقطع الشّمع (٢) ، وقيل : يلتقط في الجزع (٢) ـ وقيل : الودع (٤) ـ ، وقيل : غنق عشية أهل جمع ؛ قيل له : ماأنت ابن عشر ؟ قال : ثلث الشهر ، وقيل : خنق الفجر ، وقيل : أبادر الفجر ، قيل له : ماأنت ابن الفجر ، وقيل : أبادر الفجر ، قيل له : ماأنت ابن إحدى عشرة ؟ قال : أطلع عشاء ، وأرى بكرة ، وقيل : أغيب بسحرة ، قيل له : ماأنت ابن اثنتي عشرة ؟ قال : مؤنق للبشر (١) ، بالبدو والحضر ، قيل : ماأنت ابن ثلاث عشرة ؟ قال : قر باهر يعشو (٧) له النَّاظر ، قيل له : ماأنت ابن أربع عشرة ؟ قال : مقتبل الشَّباب ، أضيء مدجنات (٨) السَّحاب ، وقيل : مضيء للسَّحاب ، قيل له : ماأنت ابن خس عشرة ؟ قال : تم الشَباب وانتصف الحساب .

قيل له ماأنت ابن ست عشرة ؟ قال : نقص الْخَلق ، بالغرب والشرق ، قيل له : ماأنت ابن سبع عشرة ؟ قال : أمكنت الْمُقتفر القِفرَة ، قيل له : ماأنت ابن ماأنت ابن ثماني عشرة ؟ قال : قليل البقاء ، سريع الفناء ، قيل له : ماأنت ابن عشرين ؟ تسع عشرة ؟ قال : بطيء الطُّلوع ، بيِّن الخشوع ، قيل : ماأنت ابن عشرين ؟

<sup>(</sup>١) أي ضاح وبارز ، ومنه قيل : ليلة اضحيانة ، إذا كانت نقية البياض .

<sup>(</sup>٢) أراد أنه يبقى بقدر ماتبقى شِسْع من قدٍّ يُمشى به حتى ينقطع .

<sup>(</sup>٢) أي أنه مضيء أبلج ، لو انقطعت مخنقة فتاة فيها شذور مفصلة بجزع ماضاع منها شيء لضيائه ونقائه .

<sup>(</sup>٤) الوَدْعُ : خرز أبيض يخرج من البحر ، الواحدة : ودعة ، بسكون الدال وفتحها .

<sup>(</sup>٥) وفي رواية : « موفق البسر » . وشيء « أنيق » أي حسن معجب ، « مختار الصحاح : ٢٢ » .

<sup>(</sup>٦) أي حسن معجب.

<sup>(</sup>٧) عشا يعشو : إذا ضعف بصره .

<sup>(</sup>A) التقدير: السحاب المدجنات ، وهذا من باب ما يقال له إضافة الصفة إلى الموصوف في الظاهر - كقول: مررت بحسان النساء وجسام الرجال ، أي النساء الحسان ، والرجال الجسام .

قال: أطلع بسُحرة ، وأضيء بالبُهرة (١) . وقيل: ثم أهجّر بالبهرة (٢) . قيل: ماأنت ابن احدى وعشرين ؟ قال: كالقبس ، يُرى بالغلس (٦) . قيل: ماأنت ابن اثنتين وعشرين ؟ قال: لاأطلع إلا ريثا أرى . قيل: مساأنت ابن ثلاث وعشرين ؟ قال: أطلع في قُتمه (٤) ، ولا أجلو الظّهة ، قيل له: ماأنت ابن أربع وعشرين ؟ قال: لاقر ولا هلل ، قيل: مساأنت ابن خس وعشرين ؟ قال: دنا الأجل ، وانقطع الأمل ، قيل: ماأنت ابن ست وعشرين ؟ قال: دنا مادنا ، فلا يُرى مني إلا شفا (٥) . قيل: ماأنت ابن سبع وعشرين ؟ قال: أطلع بَكراً (١) ، ولا أرى ظهراً ، قيل: ماأنت ابن عشرين ؟ قال: أسبق شعاع الشمس ، قيل: ماأنت ابن تسع وعشرين ؟ قال: أسبق شعاع الشمس ، قيل: ماأنت ابن تسع وعشرين ؟ قال: فئيل صغير ، فلا يراني إلاّ البصير ، قيل: ماأنت ابن ثلاثين ؟ قال: هلالً مستنير .

قال الأصمعي : ثم قلت للرَّشيد : يقال إنَّه لا يحفظ هذا الحديث من الرِّجال إلاَّ عاقل ، فقال : خذه علي ، قلت هات . فأعاده حتى بلغ : قيل له : مأنت ان ؛ قال : قم أضحيان (٧) ..

دعا الرَّشيد بعبد الملك بن صالح \_ وكان معتقلاً في حبسه (٨) \_ فلما مَثُل بين يديه التفت إليه ، وكان يحدِّث يحيى بن خالد بن برمك وزيره ، فقال متثِّلاً :

<sup>(</sup>١) البهرة : نصف الليل ، وبهرة كل شيء وسطه .

<sup>(</sup>٢) أهحّر بالبهرة: أي أطلع نصف الليل.

<sup>(</sup>٣) العلس: ظلمة أخر الليل.

<sup>(</sup>٤) القُتُمة: لون غبرة وحمرة « آخر الليل » .

<sup>(</sup>٥) شفا : حرف كل شيء ، أراد أن قوسه كأنها خط هلالي يوم الحق .

<sup>(</sup>٦) بكر: البُكرة: الغدوة، والإبكار: اسم البكرة كالإصباح.

<sup>(</sup>٧) إلى آخر ماورد .

<sup>(</sup>٨) سير سبب سجنه مفصلاً .

أريد حياته ويريد قتلي عذيرك (١) من خليلك من مراد

ثم قال الرَّشيد: ياعبد الملك ، كأنِّي أنظر إلى شؤبوبها (٢) قد همع ، وإلى عارضها قد لمع ، وكأنِّي بالوعيد قد أورى (٢) ، بل أدمى ، فأبرز عن براجم بلا معاصم (٤) ، ورؤوس بلا غلاصم ، مهلاً مهلاً بني هاشم ، فبي والله سهل لكم الوعر ، وصفا لكم الكدر ، وألقت إليكم الأمور أثناء أزمَّتها ، فنذار لكم نذار قبل حلول داهية خبوط باليد والرجل (٥) .

فقال عبد الملك : أفذاً أتكلم أم توأماً ؟

قال الرَّشيد : توأما<sup>(٦)</sup> .

قال: اتَّقِ الله ياأمير المؤمنين فيا ولاك ، واحفظه في رعاياك الَّذي استرعاك ، ولا تجعل الكفر بموضع الشُّكر ، والعقاب بموضع التَّواب ، فقد والله تسهلت لك الوعور ، وجُمعت على خوفك ورجائك الصُّدور ، وشددت أواخي ملكك بأوثق من ركني يَلَمْلم ، وكنت لك كا قال أخو بني جعفر بن كلاب عني لبيدا \_:

# ومقام ضَيَّق فرَّجتُه بلسانٍ وبيانٍ وجَدلُ

(۱) عذيرك: أي أطلب من يعذرك.

 <sup>(</sup>۲) عديرت : اي اطب من يعدرت
 (۲) الشؤبوب : الدفعة من المطر .

<sup>(</sup>٢) من قولهم : « أورى الزند » إذا قدحته فأحرج ناراً .

<sup>(</sup>٤) البراجم : الأصابع ، والمعصم : موضع السوار من الساعد .

<sup>(</sup>٥) وفي العقد الفريد: ٢٥٢/٢ : « أما والله لكأني أنظر إلى سؤبوبها قد همع ، وعارضها قد لمع ، وعارضها قد لمع ، وكأنّي بالوعيد قد وقع ، فأقلع عن براجم بلا معاصم ، وجماجم بلا غلاصم ، فهلاً مهلاً ، فَبِي والله يسهل لكم الوَعر ، ويصفو لكم الكَدر ، وألقت إليكم الأُمورُ مقاليد أزمتها ، فالتدارك التدارك قبل حلول داهية خَبُوط باليد لَبُوط بالرّجل آ .

<sup>(</sup>٦) مروج الذَّهب: ٢٥٤/٣

## لويقومُ الفيلُ أو فيَّالُه زلَّ عن مثل مقامي وزَحل ،

وأراد يحيى بن خالد البرمكي أن يضع من مقام عبد الملك عند الرَّشيد ، فقال له : ياعبد الملك ، بلغني أنَّك حَقُود ، فقال : أصلح الله الوزير !! إن يكن الحقد هو بقاء الخير والشر عندي ، إنَّها لباقيان في قلبي . فالتفت الرَّشيد إلى الأصمعي ، فقال : ياأصمعي حررها فوالله مااحتج أحد للحقد بمثل مااحتج به عبد الملك .

فأعاد الرَّشيد عبد الملك بن صالح إلى محبسه ، ثم التفت إلى الأصمعي فقال : لقد نظرت للى موضع السَّيف من عنقه مراراً ، يمنعني من ذلك إبقائي على قومي في مثله (١) .

وبمناسبة محاكمة عبد الملك بن صالح .

كان الرَّشيد مضرب المثل في العدل ، وفي قلبه توازن عجيب بين العصف بالعدوِّ ، وبين العطف على الرَّعية ، وهذا التَّوازن يشبه توازنه بين سمره البريء الطَّاهر العفيف ، وبين إيمانه وورعه والتزامه بإسلامه .

والمتهم عنده يسوق حججه على أعلى مستوى يتصوره دفاع عن متهم في حضرة خليفة يحسن الاستاع ، بوجود قاضٍ هو أعظم أهل الأرض علماً يومذاك ، أبو يوسف ، ومن بعده محمد بن الحسن الشَّيباني .

فلم يرق الرَّشيد دماً إلاَّ إذا أدانت الأدلة صاحبه ، وكان دأبه أن يضرب بشدَّة ، لكن العدل كان شأنه في كل حكم . والمتصفِّح لتاريخ الرَّشيد ، يامس بوضوح أنَّه ماأمر بقتل إنسان إلاَّ في حالات ثلاث :

<sup>(</sup>١) مروج الذَّهب : ٢٥٥/٣ ، وفيات الأعيان : ٧/٥٥

الناديق (المهدي المقرن على كفره ويجاهر به ، ويستخف بقيم الآخرين ويسخر منها ، وهذا مارآه الرَّشيد أيام أبيه المهدي المشهور بعدله وتقواه ، لقد كان لوزير المهدي ( معاوية بن يسار ) ابن تزندق ، فدعا المهدي الوالد وولده ، وسأل الولد عن شيء من القرآن الكريم ، فلم يتكن من تلاوة بعض الآيات ، قال المهدي : ألم تخبرني أن ابنك حفظ القرآن ؟ قال الوزير : بلى ، ولكن فارقني منذ مدة فنسيه ، قال المهدي : قم فتقرّب إلى الله بدمه ، فقام الأب فعثر ووقع وارتعد ، فأمر المهدي بعض الحضور لقتل الزنديق . فضرب عنقه .

٢ ـ مسلمٌ تبيح الشَّريعة قتله في حالات ثلاث ، مصداقاً لقول النَّبي عَلَيْكَ :
 « لا يحل ُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثَّيِّب الزَّاني ، والنَّفس بالنَّفس ،
 والتَّارك لدينه المفارق للجاعة » ، [ رواه البخاري ومسلم ] .

٣ ـ ثائر هدف قلب نظام الحكم ، يشيع الفوضى والذّعر والقتل والفتك ، بدل الأمن والطأنينة .. وهذا تقرّه الدّول قدياً وحديثاً ومستقبلاً ، إنّه قانون السّلطة في كلّ زمن : الدّفاع عن النّفس والدّولة . وهذا إما أن يقتل في مواجهة حربيّة عسكريّة ، وإما بإلقاء القبض عليه ومحاكمته علناً ، مع دفاع كامل بحضور قاضى القضاة .

وهكذا .. إن صفَّق الرَّشيد وقال : السَّيف والنَّطع ياغلام ، فهذا يعني بعد محاكمة بكلِّ ما في الكلمة من معنى ، و بعد إدانة ضمن حدود الشَّريعة .

فالتَّاريخ يزدهي بورع الرَّشيد وعلمه وشجاعته وسياسته ، مع الحزم والحسم دفاعاً عن الدَّولة ، وعن رفاهيتها وأمنها ، كيف لا ... وهو الأب العطوف

<sup>(</sup>۱) الزَّبدقة : إصطلاح عقيدي ظهر في أواخر الدَّولة الأُمويَّة ، وأصبح متداولاً منذ قيام الدَّولة العباسيَّة ، المقصود به بصفة عامَّة الإلحاد ، أو إبطان الكفر وإطهار الإيمان ، أصل الكلمة فارسيَّة ( زَندَكَر ) ، وهو من يقول ببقاء الدَّهر ( دهري ) .. [ القاموس الإسلامي : ٩٧٣ ] .

الرَّحيم لرعيَّته كلِّها ؟!

سأل الرَّشبد إبراهيم بن سعد الزَّهري : من بالمدينة مَّن يُحرِّم الغِناء ؟ بلغني أن مالك بن أنس يُحرِّمه ، فأجاب : ياأمير المؤمنين ، أو لمالك أن يحرِّم ويُحلِّل ؟ والله ماكان ذلك لابن عمِّك محمد علي الله يتعلى الله على أبي أنه سمع مالكاً في عُرس ابن حنظلة الغسيل يتغنَّى :

سُلَمِي أَزْمِعت بَيْنَنِ اللهِ عَلَيْنِ تَظْنِهِ الْإِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ولو سمعتُ مالكاً يحرِّمه ويدي تناله لأحسنت أدَبه ، قال : فتبسَّم الرَّشيد (۱) .

وقال إسحاق الموصلي : حضرت مسامرة الرَّشيد ليلة عَبْثراً المغني (٢) ، وكان فصيحاً متأدِّباً ، وكان مع ذلك يُغنِّي الشَّعر بصوت حسن ، فتذاكروا رقة شعر المدنيين ، فأنشد بعض جلسائه أبياتاً لابن الدَّمينة حيث يقول :

وأذكرُ أيَّـــام الْحِمى ثمَّ أنثني على كبدي مِن خَشيةٍ أن تَصدَّعا وليست عشيَّات الْحِمَى برواجع عليك ولكنْ خَلِّ عينيكَ تَدُمعا بكتْ عَيْنِيَ اليُمنى فلما زجرتُها عن الجهل بعد الْحِلْم أسبلتا معا

فأعجب الرَّشيد برقَّة الأبيات ، فقال له عَبْثر : ياأمير المؤمنين ، إنَّ هذا الشِّعر مدني رقيق ، قد غُذي بماء العقيق ؛ حتى رقَّ وصَفَا ، فصار أصفى من الهواء ، ولكن إن شاء أمير المؤمنين أنشدته ماهو أرق من هذا وأحلى ، وأصلب وأقوى ، لرجل من أهل البادية ، قال : فإني أشاء ، قال : وأتربَّم به ياأمير المؤمنين ؟ قال : وذلك لك ، فَعنَّى لجرير :

<sup>(</sup>۱) العقد المريد : ۱۱/٦

<sup>(</sup>٢) العبنر: نبات طيّب الأكل، له قضبان دقاق، طيّب الرّبح، [ اللَّسان: عبتر].

دُرُوا وَشَلاً بِعَيْنَكَ لا يَـزال مَعِينَا لي مَا الله مَعِينَا لي مَاذَا لقيتَ من الهوى ولَقِينَا ورة إن حِرْن حِرْنا أو هُدين هُدينا لي إن مِتن مِتنا أو حَيِين حَيينا

إنَّ الَّذين غَدَوا بِلُبِّكَ غَادرُوا غَيَّضن من عبراتهنَّ وقُلن لي رُوحُوا العشية روحةً مذكورة فرَمَوا بهن سَواهماً عَرْضَ الفلا

قال : صدقت ياعبثر ، وخلع عليه وأجازه (١) .

### ☆ ☆ ☆

قال الرَّشيد يوماً لبعض الشُّعراء: هل أحدثت فينا شيئاً ؟ فقال: ياأمير المؤمنين المديح فيك دون قدرك ، والشِّعرُ فيك فوق قدري ، ولكنِّي أستحسن قول العَتَّابي (٢):

ماذا يرى قائلٌ يثني عليك وقد فُتَّ المدائح إلاَّ أنَّ ألسُننا فَي عَرَة لم تقم إلا بطاعتهم هذى يينك في قُرْباك صائلة

ناداك في الوحي تقديسٌ وتطهير مُستَنطقات على الضَّائير من الكتاب ولم تُقضَ الْمَشاعير وصارمٌ من سيوف الهند مأثور (٣)

### 

دخل الفرَّاء ، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي على الرَّشيد فتكلَّم بكلام لحن فيه مرَّات ، فقال جعفر بن يحيى البرمكي : إنَّه قد لحن

<sup>(</sup>۱) العمد الفريد : ۲۳/٦

<sup>(</sup>٢) كلشوم بن عمرو بن أيوب التّغلبي ، أبو عمرو ، من بني عتّاب بن سعد ، ( ت ٢٢٠ هـ/ ٨٢٥ م ) ، كاتب وشاعر مجيد ، رُمي بالزّبدقة ، فطلبه الرّشيد ، فهرب إلى الين ، فسعى الفضل بن يحيى البرمكي بأخذ الأمان له من الرّشيد ، فأمّنه ، وعاد فاخنص بالبرامكة ، من كتبه : فنون الحكم ، الآداب ، الخيل ، الأجواد ، الألفاظ ، [ الأعلام : ( ٢٢١/٥ ] .

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار : ٩٤/١ ، العقد الفريد : ١٣٦/٢

ياأمير المؤمنين ، فقال الرَّشيد للفرَّاء : أتلحن ؟ فقال الفرَّاء : ياأمير المؤمنين ، إنَّ طباع أهل البدو الإعراب ، وطباع أهل الحضر اللَّحن ، فإذا تحفَّظت لم ألحن ، وإذا رجعت إلى الطَّبع لحنت ، فاستحسن الرَّشيد قوله (١١) .

☆ ☆ ☆

أنشد العباسُ بنُ الأحنف الرَّشيدَ يوماً قوله:

طاف الحوى في عباد الله كلّهم حتّى إذا مرّ بي من بينهم وقفا على وقف عليك ؟

قال : سألني عن جود أمير المؤمنين فأخبرته ، فاستحسن الرَّشيد جوابه ووصله .

### \$ \$ \$

وقيل: إنَّ الرَّشيد عمل في اللَّيل بيتاً ، ورام أن يشفعه بآخر فامتنع القول عليه ، فقال: عليَّ بالعبَّاس ، فلما طرق عليه ذعر وفزع أهله ، فلما وقف بين يدي الرَّشيد قال له: وجَّهت إليك بسبب بيت قلته ، ورمت أن أشفعه بمثله فامتنع القولُ عليَّ ، فقال: ياأمير المؤمنين ، دعني حتَّى ترجع إليَّ نفسي ، فإني تركت عيالي على حال من القلق عظيمة ، ونالني من الخوف ما يتجاوز الحدَّ والوصف ، فانتظر هنيهة ثمَّ أنشده:

جنان قد رآيناها ولم نَر مثله المباس بن الأحنف:

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان : ٢٢/٣ و ٢٣

یات الاعیان: ۱۱/۱ و ۱۱

بزيدكُ وجهها حسناً إذا مازدته نظرا فقال: زدني ، فقال:

إذا ما الليل سال علي ك بالإظلام واعتكرا ودجً فلم تَرَ قمراً فــــابرزْهـــا تَرَ قمرا

فقال له الرَّشيد : قد ذعرناك وأفزعنا عيالك ، وأقلُّ الواجب أن نعطيك ديّتك ، وأمر له بعشرة آلاف درهم .

وللرَّشيد:

وكلَّما جاءني الرَّسول لها ردَّدت عمداً في عينه نظري

إن تشقَ عيني بها فقد سعدت عينا رسولي وفرت بالخبر خــ نه مقلتي يــ ارسول عــ اريــة فــ انظر بهــ ا واحتكم على بصري

ولما عزم جعفر البرمكي على استخدام الفضل بن سهل للمأمون ، وصف يحيى بحضرة الرَّشيد ، فقال له الرَّشيد : أوْصله إليَّ ، فلما وصل إليه أدركته حيرة فسكت ، فنظر الرُّشيد إلى يحبي نظر منكر لاختياره ، فقال ابن سهل : ياأمير المؤمنين ، إنَّ من أعدل الشُّواهد على فراهة المملوك أن علك قلبه هيبة سيده ، فقال الرَّشيد : لئن كنت سكت لتصوغ هذا الكلام فلقد أحسنت ، وإن كان بديهة إنه لأحسن وأحسن ، ثم لم يسأله بعد ذلك عن شيء إلاَّ أجابه بما يصدَّقُ وصف يحيى له<sup>(١)</sup> .



وقيل: حلف الرَّشيد أن لا يدخل إلى جارية له أياماً ، وكان يحبُّها ، فضت لأيام ولم تسترضه ، فقال (١):

كان مملـوكي فــأضحي مــالكي إنَّ هــذا من أعــاجيب الـزَّمنْ ثمَّ أحضر أبا العتاهية ، فقال : أجزهما ، فقال :

عـــزَّةُ الحبِّ أرَتْـــهُ ذلَّتى في هـواه ، ولــه وجــة حَسَنْ فله ــــــــذا صرت مملــوكاً لَــــه ولهـــذا شـــاع مــــابي وعلَن الم

ومن شعر الرَّشيد يرثي جاريته هيلانة ( أورده الصُّولي ) :

قاسيت أوجاعاً وأحزانا لما استخص الموت هلانا فارقت عيشي حين فارقتها فما أبالي كيف ماكانا كانت هي الـدُّنيـا فلما تَـوَتُ في قبرهـا فـارقت دنيـانـا قـــد كثر النّـاسُ ولكنَّني لستُ أرى بعـدك إنسانا والله لاأنساك ماحرًكت ريح بأعلى نجد أغصانا

### ☆

قال الأصمعي: جمع الرَّشيد من الأطبَّاء أربعة: عراقيًّا، وروميًّا، وهنديّاً ، ويونانيّاً . فقال : ليصف لي كلُّ واحمد منكم المدَّواءَ الَّذي لاداء معه ، فقال العراقي: الدُّواء الَّذي لاداء معه حَبُّ الرَّشاد الأبيض، وقال الهندي: الإهليلج الأسود ، وقال الرُّوميُّ : الماء الحارُّ ، وقال اليوناني \_ وكان أطبُّهم \_ حبُّ الرَّشاد الأبيض يولِّد الرُّطوبة ، والماء الحارُّ يرخى المعدة ، والإهليلج

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء: ٣٩٢

الأسود يرق المعدة ، لكن الـتواء الله لاداء معه أن تقعد على الطّعام وأنت تشتهيه ، وتقوم عنه وأنت تشتهيه (۱) .

دخل سهل بن هارون على الرَّشيد وهو يضاحك ابنه المأمون ، فقال سهل معدود للمأمون من اللهم زِدْه من الخيرات ، وابسُط له من البركات ، حتَّى يكون كل يوم من أيامه مُوفياً على أمسه ، مقصِّراً عن غده .

فقال له الرَّشيد: ياسهل ، من روى من الشِّعر أفصحه ، ومن الحديث أوضحه ، إذا رام أن يقول لم يعجزه القول ، قال: ياأمير المؤمنين ، ماأعلم أحداً سبقني إلى هذا المعنى ، قال: بلى ، سبقك أعشى همدان ، حيث يقول:

رايتك أمس خير بني مَعـــــ وأنت اليــوم خير منـــك أمس وأنت غــداً تزيـد الضَّعفَ خيراً كذاك تزيـد سادة عبـد شمس (٢)

وقال الرَّشيد : لو قيل للدُّنيا صِفي لنا نفسك ، وكانت ممن ينطق ، ما وصفت نفسها بأكثر من قول أبي نواس :

إذا امتحنَ الدُّنيا لبيبٌ تكشَّفت له عن عدوٍّ في ثياب صديق وما النَّاسُ إلاَّ هالكٌ وابنُ هالكٍ وذو نسبٍ في الهالكين عَريقِ (٢)

ومن توقيعات الرَّشيد: وقَّعَ:

إلى صاحب خُراسان : داو جُرْحَكَ لا يَتَّسِع .

<sup>(</sup>۱) العقد الفريد : ۳۰۷/٦

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد: ٥/٣٣٩

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد : ١٧٥/٣

وإلى عامله على مصر: آحذرأن تُخرِّب خزانتي وخزانة أخي يوسف، فيأتيك منّي مالاقبل لك به، ومن الله أكثر منه.

ووقَّع في قصة رجل من البرامكة : أنبتته الطَّاعة ، وحصدته المعصية .

وإلى عامله في فارس: كُنْ منّى على مثل ليلة البّيات (١) .

وفي قصة محبوس : من لجأ إلى الله نجا .

وفي قصة متظلِّم : لا يُجاوز بك العدل ، ولا يُقصِّر بك دون الإنصاف .

وإلى صاحب السّند ، إذ ظهرت العصبيّة : كلُّ من دعا إلى الجاهليَّة ، تعجَّل إلى المنيّة .

وفي رقعة متظلّم من عامله على الأهواز ، وكان بالمتظلّم عارفاً : قد ولّيناك موضعه ، فتنكّب سيرته (٢) .

### ☆ ☆ ☆

وهمَّ الرَّشيد بالإقامة بأنْطاكِيَة (٢) ، وكره أهلها ذلك ، فقال شيخٌ منهم ، وصَدَقَهُ : ياأمير المؤمنين ، ليست من بلادك ، ولا بلادِ مثلك ، لأنَّ الطِّيب الفاخرَ يتغيَّر فيها حتَّى لا يُنتفعَ منه بكثير شيء ، والسِّلاح يصداً فيها (٤)

<sup>(</sup>١) أي منتبهاً يقظاً من غير نوم .

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد : ٢١٣/٤

<sup>(</sup>٣) أنطاكية: قصبة العواصم من التُّغور الشَّامية، وهي من أعيان البلاد وأمهاتها، موصوفة بالنَّزاهة والْحُسْنِ وطيب الهواء، وعذوبة الماء، وكثرة الفواكه، وسعة الخير، [ معجم البلدان: ١/٢٦٠]، وهي اليوم عاصمة لواء الاسكندرون.

<sup>(</sup>٤) لكثرة الرُّطوبة الجوِّيَّة .

ولو كان من قلعة الهند (١) ، ومن طبع الين ، ومطرها ربًّا أقام شهرين ، ليس فيه سكون ، فلم يُقِم بها (٢)

### $\triangle$ $\triangle$ $\triangle$

وقال الرَّشيد للعبَّاس بن الحسن : أراك تكثر من ذكر يَنْبُع (٢) وصفتها ، فصفها لي وأوجز ، قال : بكلام أو شعر ؟ قال الرَّشيد : بكلام وشعر ، فقال العباس بن الحسن : جِدَتُها في أصل عِذقها ، وعِنْقها مسرَّح شأنها ، فتبسَّم الرَّشيد ، فقال العبَّاس :

يا وادِيَ القصرِ نِعم القصرُ والوادي مِن مَنزلِ حاضٍ إن شئتَ أو بادي ترى قراقيره والعيسَ وَاقفــــة والضبَّ وَالنونَ والملاَّح والحادي (٤)

### ☆ ☆ ☆

اجتاز هارون الرَّشيد ببلاد منبج ومعه عبد الملك بن صالح ، وكان أفصح ولد العبَّاس في عصره ، فنظر إلى قصر مشيَّد ، وبستان معتمر بالأشجار كثير الثار ، فقال : لمن هذا ؟ فقال : هو لك ولي بك ياأمير المؤمنين . قال : وكيف بناء هذا القصر ؟ قال : دون منازل أهلى ، وفوق منازل النَّاس ، قال ؛ فكيف

<sup>(</sup>١) قلعة عظيمة ببلدة تُسمَّى (كلَه)، وهي أوَّل بلاد الهند من جهة الصَّين، وفي هذه القلعة تُضْرَب السُّيوف القلعية، [ معجم البلدان : ٣٨٩/٤].

<sup>(</sup>٢) كتاب الحيوان : ١٤٣/٣

<sup>(</sup>٢) ميناء المدينة المنوَّرة على ساحل البحر الأحمر ، « وفيها عيون عذاب غزيرة .. وهي قرية غنَّاء .. ينبع حصن به نخيل وماء وزرع .. » ، [ معجم البلدان : ٤٤٩/٥] .

<sup>(</sup>٤) الطّبري : ٣٥٦/٨

مدينتك ؟ قال : عذبة الماء باردة الهواء ، صلبة الموطأ ، قليلة الأدواء ، قال : فكيف ليلها ؟ قال : سَحَر كله (١) .

☆ ☆ ☆

دخلت امرأة على الرَّشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه ، فقالت : ياأمير المؤمنين ! أقرَّ الله عينك وفرحك بما آتاك ، وأتمَّ سعدك ، لقد حكمت فقسطت ، فقال لها : من تكونين أيَّتها المرأة ؟ فقالت : من آل برمك ، بمن قتلت رجالهم ، وأخذت أموالهم ، وسلبت نوالهم ، فقال : أمَّا الرِّجال فقد مضى أمر الله ، ونفذ فيهم قدرُه ، وأمَّا المال فردود إليك ، ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه فقال : أتدرون ماقالت المرأة ؟ قالوا : ما نراها قالت إلا خيراً ، قال : ما ظنكم فهمتم ذلك ، أمَّا قولها أقرَّ الله عينك ، فتعني أسكنها عن الحركة ، وإذا سكنت العين عن الحركة عيت ، وأمَّا قولها وفرَّحَك بما آتاك ، فأخذته من قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إذا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذُناهُمْ بَغْتَةً ﴾ [ الأنعام : ٢٤١٦] ، وأمَّا قولها وأتَّ الله سعدك ، فأخذته من قول الشَّاعر :

وأمَّا قولها لقد حكمت فقسطت ، فأخذته من قوله تعالى : ﴿ وَأُمَّا القَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً ﴾ [ الحن : ١٥/٧٢ ] . فتعجَّبوا من ذلك (٢)

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١) العقد الفريد: ١٢٩/٢ ، وفيات الأعيان: ٣٠/٦

<sup>(</sup>٢) المستطرف في كلُّ فنَّ مستظرف : ٢٠٣/٢ ، طبعة : مصطفى البابي الحلبي .

#### إيمان الرّشيد

« مارأيت أغزر دمعاً عند الذّكر من ثلاثة : فضيل بن عياض ، وأبي عبد الرّحمن الزّاهد ، وهارون الرّشيد »(١) . حجّ الرّشيد في سني حكمه في السّنوات : ٧٠ ، ٣٧ ، ٢٧ ، ٨٠ ، ٨١ ، ٨٠ ، ٨٨ ، بعد المئة للهجرة .

لما لقي هارون الرَّشيد فضيلَ بنَ عياض ، قال له الفضيل : ياحسن الوجه ، أنت المسؤول عن هذه الأُمَّة ، حدّثنا ليث عن مجاهد : ﴿ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ الرَّبُابُ ﴾ (٢) ، قال الوصل الَّتي كانت بينهم في الدُّنيا . قال : فجعل هارون يبكي ويشهق (٢) .

حدَّث الأصمعي عن شبيب بن شيبة قال : كنَّا في طريق مكَّة ، فجاء أعرابيٌّ في يوم صائف شديد الحرِّ ، ومعه جارية سوداء وصحيفة ، فقال : أفيكم كتب ؟ قلنا : نعم ؛ وحضر غداؤنا فقلنا : لودخلت وأصبت من الطَّعام ! قال : إنَّ علنا : في الحرِّ وشدَّته وجَفَاء البادية ! فقال : إنَّ الدُّنيا كانت ولم أكن

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد : ۸/۱٤ ، ص : ۸ ، والفول لمنصور بن عمار حدّث به بجبي بن أيوب العابد . البداية والنهاية : ۲۱۷/۱۰ ، وتاريخ الخلفاء : ۲۸۵

 <sup>(</sup>٢) ﴿ إِذْ تَبَرًّا الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأُوا العَذَابَ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ الأسْبابُ ﴾ [ البقرة : ١٦٧٢ ] .

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد : ۱۸/۱۶

فيها ، وستكون ولا أكون فيها ، ولا أحِبُّ أن أغبَنَ (١) أيَّامي ، ثمّ نبذ إلينا الصَّحيفة ، وقال : اكتب ولا تزيدن على مأقول حرفاً :

هذا ماأعتق عبدُ الله بن عقيل الكلابي ، أعتق جاريةً له سوداء يقال لها لؤلؤة ، ابتغاء وجه الله تعالى وجوازِ العَقَبة (٢) ، وإنه لاسبيل له عليها إلا سبيل الولاء ، المناة لله عليها وعليه واحدة .

قال الأصمعي: فحدَّثت الرَّشيدَ، فأمر أن يُعْتَقَ عنه ألفُ نَسَمةٍ أو مئةُ نسمة، ويُكتَبَ لهم هذا الكتاب (٢٠).

كان حجُّ الرَّشيد عام ١٨٨ هـ آخر حجّاته (٤) ، وفيه رأى الفضيل ، ومن قول الفضيل بعد لقائه مع الرَّشيد : لوأنَّ لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام ، لأن به صلاح الرَّعيَّة ، فإذا صَلَحَ أمنت العباد والبلاد (٥) .

وفي طريق عودة الرَّشيد إلى بغداد ، رأى في الكوفة ( بَهْلولاً ) المجنون (١٠) ، فنصح بهلولُ الرَّشيد وحاول الرَّبيع إسكاته ، فقال له الرَّشيد : قُل يا بهلول ، فقال :

<sup>(</sup>١) غَبنَ رأيه : غَبَناً وغَبَانة : ضعف ، [ اللَّسان : غبن ] .

 <sup>(</sup>٢) الفَقَبة: واحدة عَقَات الجبال، والعقبة: طريق في الجبل وَعْرٌ، والعقبة: الجبل الطُويل،
 [ اللّسان: عقب]، وفي كتاب الله الجيد: ﴿ فَلا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ☆ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ☆ فَكُ رَقَبَة .. ﴾ [ البلد: ١١/١٠ و ١٢ و ١٣]، والمعنى: هَلاَّ جاهد نفسه في تخطي العقبة، بالقيام بأعال البرِّ.

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار: ٣٦٧/٢

<sup>(</sup>٤) مروج الذَّهب: ٣٥٣/٣

<sup>(</sup>٥) تاریخ بغداد : ۱۹۸/۱٤

<sup>(</sup>٦) توفي البهلول المجنون سنة ١٨٣ هـ ، واسم أبيه عمرو وكنيته أبو وهيب الصيرفي الكوفي ، تشوش عقله وكان يصحو في وقت ويختلط في آخر ، وهو معدود من عقلاء المجانين . النجوم الزاهرة : ١٨٠/٢ . ومن الملاحظ أنَّ الرَّشيد قابل بهلولاً هذا قبل ١٨٣ هـ ، وليس عند عودته من حج عام ١٨٨ هـ .

هب أَنْ قد ملكت الأرضَ طُرّاً ودانَ لك العبادُ فكان ماذا! اليس غداً مصيرك جوف قبر ويحثو عليكَ التراب هذا ثمّ هذا؟

قال الرَّشيد : أجدت يابهلول ، أفغيره ؟

قال : نعم ياأمير المؤمنين ! من رزقه الله مالاً وجمالاً ، فعف في جماله ، وواسى في ماله ، كتب في ديوان الله من الأبرار .

فظن الرَّشيد أنَّه يريد شيئاً ، فقال : إنَّا أمرنا بقضاء دَيْنِك .

فقال : لاتفعل ياأمير المؤمنين ، لا يقضى دَيْن بِدَيْن ، آردد الحق إلى أهله ، واقض دين نفسك من نفسك .

قال الرَّشيد : إِنَّا أمرنا أن يجري عليك رزق تقتات به ، قال : لا تفعل ياأمير المؤمنين ، فإنَّه سبحانه لا يعطيك وينساني ، وهاأنا قد عشت عمراً لم تجرِ علي رزقاً ، انصرف لاحاجة لي في جرايتك .

قال الرَّشيد : هذه ألف دينار خذها .

قال : ارددها على أصحابها فهو خير لك ، وما أصنع أنا بها ؟ انصرف عني فقد آذيتني .

فانصرف عنه الرَّشيد وقد تصاغرت عنده الدنيا (١١).

قال الكسائي : صليت يوماً بالرَّشيد ، فأعجبتني قراءتي ، فغلطت غلطة ما غلطه الرَّشيد ، فأعجبتني قراءتي ، فقلت : ﴿ لعلهم ما غلطها صبي ، أردت أن أقدول ﴿ لعلهم يرجعون ﴾ ، فقا تجاسر الرَّشيد أن يردها ، فلما سلَّمت قال : أيُّ لغةٍ هذه ؟ فقلت : إنَّ الجواد قد يعثر . فقال الرَّشيد : أما هذا فنعم (٢) .

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية : ۲۰۰/۱۰

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ٢٠٢/١٠

كان الرَّشيد قد رتَّب لسفيان بن عيينة ألف درهم كلَّ شهر ، فكان سفيان يدعو للرَّشيد في سجوده ، ويقول : اللَّهم إنَّه كفاني المؤونة ، وفرَّغني للعبادة فاكفه أمر آخرته ، ولما مات سفيان وجد في جيبه رقعة مكتوب فيها بخطه : «قد تقدَّم الخصم والمدعى عليه بالأثر ، والحاكم الحكم العدل الدي لا يجور ولا يحتاج إلى بيِّنة » فحملت إلى الرَّشيد ، فلما قرأها بكى يومه ذاك ، وبقي أيّاماً يُتَبَيَّنُ الأسى في وجهه (۱) .

قال بعض أهل العلم للرَّشيد: ياأمير المؤمنين ، انظر هؤلاء الَّذين يحبون أبا بكر وعمر ويقدمونها فأكرمهم بعزّ سلطانك .

فقال الرَّشيد : أولست كذلك ، أنا والله كذلك أُحبها ، وأُحب من يجبها وأُعاقب من يبغضها (٢) .

قال ابن السَّمَّاك<sup>(٣)</sup>: إنَّ الله لم يجعل أحداً فوقك ، فاجتهد أن لا يكون فيهم أحد أطوع إلى الله منك ، فقال الرَّشيد: لئن كنت أقصرت في الكلام ، لقد أبلغت الموعظة (٤) .

وقال الفضيل بن عياض : إنَّ الله لم يجعل أحداً فوقك في الدَّنيا ، فاجهد نفسك ألا يكون أحدٌ منهم فوقك في الآخرة ، فاكدح لنفسك وأعملها في طاعة ربِّك (٥) .

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية : ۲۰٥/۱۰

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ٢٠٥/١٠

<sup>(</sup>٣) ابن السماك : هو محمد بن صبيح أبو العباس المذكر الواعظ . « النَّجوم الزَّاهرة : ١١١/٢ » . من كلامه : « الدُّنيا كلُها قليل ، والَّذي بقي منها في جنب الماضي قليل ، والَّذي لك من الباقي قليل ، ولم يبق من قليلك إلا القليل » النجوم الزاهرة : ١١٢/٢

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية : ٢١٥/١٠

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية : ١١٥/١٠

قال ابن قتيبة : حدثنا الرِّياشي ( العبَّاس بن الفَرَج ) : سمعت الأصمعي يقول : دخلت على الرَّشيد وهو يقلِّم أظفاره يوم الجمعة ، فقلت له في ذلك ، فقال : أخذ الأظفار يوم الجيس من السَّنَة ، وبلغني أن أخذها يوم الجمعة ينفي الفقر ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، أو تخشى الفقر ؟ فقال : يا أصمعي ، وهل أحد أخشى للفقر مني ؟! (١) .

روى ابن عساكر عن إبراهيم المهدي قال : كنت يوماً عند الرَّشيد ، فدعا طباخه فقال : أعندك في الطَّعام لحم جزور ؟ قال : نعم ، ألوان منه . فقال : أحضره مع الطَّعام .

فلما وضع بين يديه ، أخذ لقمة منه فوضعها في فيه ، فضحك جعفر البرمكي ، فترك الرَّشيد مضغ اللَّقمة ، وأقبل عليه فقال : مِمَّ تضحك ؟ قال : لا شيء يا أمير المؤمنين ، ذكرت كلاماً بيني وبين جاريتي البارحة . فقال له : بحقى عليك لما أخبرتني .

قال جعفر: بكم تقول إن هذا الطّعام من لحم الجزور يقوم عليك ؟ قال الرّشيد: بأربعة دراهم ، قال جعفر: لا والله يا أمير المؤمنين ، بل بأربع مئة ألف درهم ، قال: وكيف ذلك ؟ قال: إنّك طلبت من طباخك لحم جزور قبل هذا اليوم بمدة طويلة ، فلم يوجد عنده ، فقلت: لا يخلون المطبخ من لحم الجزور ، فنحن ننحر كلّ يوم جزوراً لأجل مطبخ أمير المؤمنين ، لأنّا لانشتري من السّوق لحم جزور ، فصرف في لحم الجزور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربع مئة ألف درهم ، ولم يطلب أمير المؤمنين لحم جزور إلاّ هذا اليوم ، قال جعفر: فضحكت لأنّ أمير المؤمنين إنّا ناله من ذلك هذه اللّقمة ، فهي على أمير المؤمنين بأربع مئة ألف .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ٢١٦/١٠

قال جعفر: فبكى الرَّشيد بكاء شديداً ، وأمر برفع السَّاط من بين يديه ، وأقبل على نفسه يو بخها ويقول: هلكت والله يا هارون ، ولم يزل يبكي حتى آذنه المؤذنون بصلاة الظهر، فخرج فصلَّى بالنَّاس ، ثم رجع يبكي حتى آذنه المؤذنون بصلاة العصر، وقد أمر بألفي ألف تصرف إلى فقراء الحرمين ، في كلِّ حرم ألف ألف صدقة ، وأمر بألفي ألف يتصدق بها في جانبي بغداد الغربي والشَّرقي ، وبألف ألف يتصدق بها على فقراء الكوفة والبصرة ، ثم خرج إلى صلاة العصر ، ثم رجع يبكي حتَّى صلَّى المغرب ، فدخل عليه أبو يوسف القاضي فقال : ماشأنك يا أمير المؤمنين باكياً في هذا اليوم ؟ فذكر أمره ، وما صرف من المال الجزيل لأجل شهوته ، وإنَّا ناله منها لقمة ، فقال أبو يوسف لجعفر: هل كان ماتذبحونه من المُجرَّر يفسد أو يأكله النَّاس ؟ قال : بل يأكله النَّاس ، فقال : أبشر يا أمير المؤمنين بثواب الله فيا صرفته من المال الذي أكله المسلمون في فقال : أبشر يا أمير المؤمنين بثواب الله فيا صرفته ، وبما رزقك من خشيته وخوفه فقال : البوم ، وقد قال تعالى : ﴿ وَلِمَنْ خاف مَقامَ رَبِّه جَنَّتان ﴾ فأمر له الرَّشيد بأربع مئة ألف ، ثم استدعى بطعام فأكل منه ، فكان غذاؤه في هذا اليوم عشاء (۱) .

حدث إبراهيم بن المهدي قال: استزرت الرَّشيد بالرقة ، فزارني ، وكان يأكل الطَّعام الحار قبل البارد ، فلما وضعت البوارد رأى فيا قرب إليه منها جام قريص مثل قريص السَّمك ، فاستصغر القطع ، وقال: لم صَغَّر طباخك تقطيع السَّمك ؟ فقلت: يا أمير المؤمنين ، هذه ألسنة السَّمك ، قال: فيشبه أن يكون في هذا الجام مئة لسان ، فقال مراقب خادمه: يا أمير المؤمنين ، فيها أكثر من ألف مئة وخمسين ، فاستحلفه عن مبلغ ثمن السَّمك ، فأخبره أنَّه قام بأكثر من ألف

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية : ۲۱٦/۱۰

<sup>(</sup>٢) المقرَّص: المقطِّع، والقطعة الصَّغيرة جداً: قُرْصة، [ اللَّسان: قرص].

درهم، فرفع الرَّشيد يده وحلف أن لا يطعم شيئاً دون أن يُحضِره ألف درهم، فلما حضر المال أمر أن يتصدق به، وقال: أرجو أن يكون كفارة تسرفك في إنفاقك على جام سمك ألف درهم، ثم ناول الجام بعض خدمه وقال: اخرج من دار أخي، ثم انظر أوّل سائل تراه فادفعه إليه، قال إبراهيم: وكان شراء الجام غلى الرَّشيد بمئتين وسبعين ديناراً، فغمزت بعض خدمي للخروج مع الخادم ليبتاع الجام ممن يصير إليه، وفطن الرشيد فقال له: يا غلام إذا دفعته إلى سائل فقل له يقول لك أمير المؤمنين احذر أن تبيعه بأقل من مئتي دينار فإنّه خير منها، ففعل الخادم ذلك، فوالله ماأمكن خادمي أن يخلصه من السّائل إلا بمئتي دينار ".

ويروي بعضهم هذه الحادثة من حياة الرَّشيد مبتورة ناقصة ، ليثبت ما في نفسه من حقد تجاه الرَّشيد ، يرويها كدليل على إسراف وترف الرَّشيد ، فيذكر أنه قُدِّم للرَّشيد ـ بينا كان في الرِّقَة ـ طبق من ألسنة السَّمك كلَّف أكثر من ألف درهم ، ويكتفي بهذا . لأنَّ تمام الحادثة يفسد عليه ما في نفسه من حقد على هذا التَّاريخ الماجد ، فلا يذكر غضب الرَّشيد ممن أشرف على تحضير هذا الطَّبق ، وأنَّه نبَّه على إسرافه ، وأنَّه أحضر ألف درهم تصدق بها كفارة ذلك ، فاعتبر الرَّشيد أن تحضير الطَّبق كلَّه ذنب يحتاج إلى كفارة ، ثم تصدَّق بالطَّبق كلِّه !!

بينا كان الرَّشيد يطوف في البيت الحرام ، إذ عرض له رجل فقال : ياأمير المؤمنين ، إني أُريد أن أكامك بكلام فيه غلظة ، فقال الرَّشيد : لا ، ولا نعمت عين ، قد بعث الله من هو خير منك ، إلى من هو شرّ مني ، فأمره أن يقول له قولاً ليناً (٢) .

<sup>(</sup>١) مروج الذهب : ٣٧٣/٣

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ٢١٧/١٠ ، وهو يعني إرسال موسى عليه السلام بالقول اللين إلى فرعون .

وعن شعيب بن حرب المدائني قال : بينا أنا في طريق مكَّة إذ رأيت هارون الرَّشيد ، فقلت في نفسي : قد وجب عليك الأمر والنَّهي ، فقالت لي : لاتفعل فإنَّ هذا رجل جبَّار ، ومتى أمرته ضرب عنقك ، فقلت لنفسي : لابدَّ من ذلك ، فلما دنا منى صحت :

يا هارون! قد أتْعبت الأُمَّة وأتعبت البهائم .. فأمر الرَّشيد به ، فقال : بمن الرَّجل ؟ فقلت : رجل من المسلمين ، فقال : ثكلتك أُمك من أنت ؟ فقلت : من الأنبار (١) ، فقال : ما حملك على أن دعوتني باسمي ؟ قال شعيب : فورد على قلبي كلمة ما خطرت لي قطّ على بال ، فقلت له : أنا أدعو الله باسمه فأقول : يا الله يا رحمن ، أفلا أدعوك باسمك ؟ وما ينكر من دعائي باسمك وقد رأيت يا الله تعالى سمّى في كتابه أحب الخلق إليه : يا آدم ، يا نوح ، يا هود ، يا صالح ، يا إبراهيم ، يا موسى ، يا عيسى ، يا محمد ، وكنى أبغض الخلق إليه فقال : ﴿ تَبَّتْ يَددا أَي لَهَبٍ ﴾ ، فقال الرَّشيد : أخرجوه أخرجوه ، فأخرجت (١)

قال له ابن السّماك يوماً: إنّك تموت وحدك ، وتدخل القبر وحدك ، وتبعث منه وحدك ، فاحذر المقام بين يدي الله عزّ وجلّ والوقوف بين الجنّة والنّار ، حين يؤخذ بالكظم ، وتزل القدم ، ويقع الندم ، فلا توبة تقبل ، ولا عثرة تقال ، ولا يقبل فداء بمال ، فجعل الرَّشيد يبكي حتَّى علا صوته ، فقال يحيى بن خالد له : يا ابن السّماك ! لقد شققت على أمير المؤمنين اللّيلة ، فقام فخرج من عنده وهو يبكي (٢) .

<sup>1)</sup> الأنبار: مدينة على الفرات في غرب بغداد ، يسميها الفرس « فيروز سابور » ، والأنبار أيضاً مدينة قرب مدينة بلخ . « معجم البلدان : ٢٥٧/١ » . وفي وفيات الأعيان ٤٧١/٢ : « من الأبناء » ، أي من أبناء خراسان ، وهو الأصح .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان : ٤٧١/١ ، والبداية والنهاية : ٢١٧/١٠

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : ٢١٧/١٠

قال الفضيل : استدعاني الرَّشيد يوماً وقد زخرف منازله وأكثر الطُّعام والشَّراب واللَّذات فيها ، ثم استدعى أبا العتاهية فقال له : صف لنا مانحن فيه من العيش والنعيم فقال:

في ظل شاهقة القصور ت لـدي الرَّواح إلى البكور عن ضيق حشرجة الصّدور مـــــاكنتَ إلاَّ في غرور

عش مابداك سالماً تسعى عليـــكَ بمـــا اشتهيـ فـــــاِذا النَّفـــوسُ تقعقعت 

قال: فبكي الرَّشيد بكاء شديداً ، فقال له الفضل بن يحيى: دعاك أمير المؤمنين تَسرّه فأحزنته ؟ فقال له الرّشيد : دعه فإنّه رآنا في عمى فَكرة أن يزيدنا عمى .

وقال الرَّشيد لأبي العتاهية : عظني بأبيات من الشِّعر وأوجز فقال :

ولـو تمتُّعتَ بـالحُجَّـاب والحرس وَأَعلم بأنَّ سهامَ الموتِ صائبةٌ لكلِّ مدَّرعِ منها وَمتَّرس إِنَّ السَّفينة لا تجري على اليَبَس

لاتأمن الموتك في طَرف ولا نفس ترجو النَّجاةَ ولم تسلك مسالِكَهـا فخرّ الرشيد مغشياً عليه (١).

حجَّ الرَّشيد ماشياً ، كان يشي على اللَّبُود ، كانت تبسط له من منزلة إلى منزلة ، وسبب حجه ماشياً أنَّه رأى رسول الله عليالله في المنام ، فقال له : يا هارون ! إنَّ هذا الأمر صائر إليك ، فحج ماشياً واغزُ ، ووسع على أهل الحرمَيْن . فأنفق فيهم الرَّشيد أموالاً عظيمة ، ولم يحج خليفة قبله ولا بعده ، ماشياً رحمه الله (٢) ..

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٢١٨/١٠

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة: ٦٠/٢

دخل إلى الرَّشيد ابن السماك الواعظ فذكَّره ثم وعظه حتَّى بكى بكاء شديداً ، فقال ابن السَّماك : لتواضعُك في شرفك ، أحبُّ إلينا من شرفك .

ووعظه أيضاً فقال : يا أمير المؤمنين ، إنَّ لك بين يدي الله تعالى مُقاماً ، وإن لك من مُقامك مُنصَرفاً ، فانظر إلى أين منصرفك ؟ إلى الجنَّة أو إلى النَّار ، فبكى الرَّشيد حتَّى قال بعض خواصِّه : ارفق بأمير المؤمنين ، فقال : دعه فليت حتَّى يقال : خليفة الله مات من مخافة الله تعالى (٢) .

قال الفضيل بن عياض للرَّشيد : حساب الخلق كلهم عليك ، فبكى الرَّشيد وشهق ، ثم بكى الفضيل حتَّى جاء الخدم فحملوهما(٢) .

وفي أول لقاء بين الفضيل والرَّشيد ، دخل الفضيل في مكة على الرَّشيد ، فسأل الفضيلُ سفيانَ بن عُيينة : يا سفيان أيهم أمير المؤمنين ؟ قلت : هذا ، قال : أنت هو يا حسن الوجه الَّذي تقلدت أمر هذه الأُمَّة في عنقك ؟ لقد تقلدت أمراً عظياً ، قال : فبكى هارون ، وبكى الفضيل ، ثم أيّ لكل واحد من علماء مكة ببدرة ، فوضعت بين أيديهم ، فحمل كلَّ منهم بدرته ، إلاَّ الفضيل . فقال له هارون : يا أبا علي لاتستح أن تأخذ منا ، خذها فأعطها مديوناً ، وأشبع بها جائعاً ، واكس بها عرياناً ، أو فرّج بها عن مكروب ، قال : ولا هذا ، أعفني منه يا أمير المؤمنين ، قال سفيان : فلما خرجنا قلت : يا أبا علي أخطأت أليوم ، قال : وكيف ؟ قلت : هذا خطأ إذ لم تقبلها ، أفلا أخذتها فقضيت عن اليوم ، قال : وكيف ؟ قلت : هذا خطأ إذ لم تقبلها ، أفلا أخذتها فقضيت عن مديون ، وأشبعت جائعاً ، قال سفيان : فأخذ أطراف لحيتي فقال : يا أبا محمد أنت فقيه البلد ، والمنظور إليه تغلط هذا الغلط ، لو طابت لأولئك طابت لي ، قال سفيان : فصغرت عند ذلك نفسي (1)

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة : ٦٧/٢

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة : ١١١/٢

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة : ١٢١/٢

<sup>(</sup>٤) تاريخ الموصل: ٢٩٢

قال الإمام مالك بن أنس: شاورني هارون الرَّشيد في أن يعلق الموطأ في الكعبة ، ويحمل النَّاس على مافيه ، فقلت : لاتفعل ، فإنَّ أصحاب رسول الله اختلفوا في الفروع ، وتفرقوا في البلدان وكل مصيب .

ووعظ أبو العتاهية الرَّشيد بهذه الأبيات:

خانك الطَّرفُ الطموحُ أيُّها القلبُ الْجَمُ وحُ لـــــدواعي الخير والش رِّ دُنَـــوٌّ وَنَـــدوحَ هــل لمطلوب بـــذنب تـوبَــةٌ منـــهُ نَصوحُ كيفَ إصلاحُ قلوب إنَّا هُنَا قُورُ وحُ! أحسنَ اللهُ بناللهُ بنالله عنه الخطايا الاتفوح سيصير المرءُ يـــومــاً جَسّداً مـافيــه روحً بين عَيني كُـــلِّ حَيٍّ عَلَمُ المــوت يَلُــوحُ كُلُنــــــــا في غفلــــــــةٍ والــ لِبني السَّنْيَا من السَّنَّذَ يَسَا غَبُّوقً (١) وَصَبَّوحُ رُحنَ في الــــــوَشي وأصـــ كلُّ نطَّـــاح ـ من الـــــدَّهــ نُـحْ على نَفْسِــكَ يـــا مِسـ لَّتَمُ حِنَّ وإن عُمِّ حِنَّ مِاعُمِّر نُصوحُ !

مـــوت يغـــدو وَيَرُوحُ بَحنَ عليهن المُسُـــوحُ رِ ـ لـــه يــومٌ نَطُــوحُ كين أن كنت تنوي

فبكي الرشيد وانتحب.

قال ابن الجوزي : قال الرَّشيد لشيبان : عظني ، فقال : لأن تصحب من يخوفك حتَّى يدركك الأمن ، خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتَّى يدركك الخوف . فقال الرشيد : فسر لي هذا ، قال : من يقول لك : أنت

<sup>(</sup>١) الغَبُوق: الشُّرب بالعشي.

مسؤول عن الرَّعيَّة فاتق الله أنصح لك ممن يقول: أنتم أهل بيت مغفور لكم، وأنتم قرابة نبيكم عليه الصَّلاة والسَّلام، فبكي الرَّشيد حتَّى رحمه من حوله (١١).

كتب ابن السَّماك إلى الرَّشيد يعزيه بابن له: أمَّا بعد ، فإن استطعت أن يكون شكرك لله حين قبضه أكثر من شكرك له حين وهبه ، فإنَّه حين قبضه أحرز لك هبته ، ولو سلم لم تسلم من فتنته ، أرأيت حزنك على ذهابه وتلهفك لغرامه! أرضيت الدَّار لنفسك فترضاها لابنك! أما هو فقد خلص من الكدر ، وبقيت أنت معلقاً بالخطر ، واعلم أنَّ المصيبة مصيبتان إن جزعت ، وإنما هي واحدة إن صبرت ، فلا تجمع الأمرين على نفسك (٢).

وقدم على الرَّشيد رجلٌ من الأنصار ، يقال له نُفيع (٢) ـ وكان عِرِّيضاً ٤٠ ـ والله على الرَّشيد ومعه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، وحضر موسى بن جعفر على حمار له ، فتلقاه الحاجب بالبرّ والإكرام ، فأعظمه من كان هناك ، وعَجَّل له الإذن ، فقال نفيع لعبد العزيز : من هذا الشَّيخ ؟ قال : أوما تعرفه ؟ قال : لا ، قال : هذا شيخ آل أبي طالب ، هذا موسى بن جعفر ، قال : مارأيت أعجز من هؤلاء القوم ! يفعلون هذا برجل يَقدِرُ أن يزيلهم عن السَّرير ! أما لئن خرج لأسوءَنَّه ، فقال له عبد العزيز : لاتفعل ، فإنَّ هؤلاء أهل بيت قلّما تعرض لهم أحد في خطاب إلاَّ وَسَهُوهُ بالجُوابِ سَمَة يبقى عارها عليه أهل بيت قلّما تعرض لهم أحد في خطاب إلاَّ وَسَهُوهُ بالجُوابِ سَمَة يبقى عارها عليه

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء : ٢٩٤

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار : ٣٤/٥

<sup>(</sup>٢) نفيع هذا أنصاريًّ وليس صحابياً ، نفيع الصحابي اسمه : ( أبو بكرة ) نفيع بن الحارث بن كلدة ، وكان هذا يقول : أنا من إخوانكم في الدِّين وأنا مولى رسول الله مَرْفَيْلًا ، وإن أبي النَّاس إلاَّ أن ينسبوني ، فأنا نفيع بن مسروح ، وكان من فضلاء الصحابة وصالحيهم ، [ أسد الغابة : ٢٨/٦] .

<sup>(</sup>٤) تعرض لفلان : تصدى له ، يقال : تعرضت أسألهم . وفلان « عُرُضَة » للنَّاس : أي لا يزالون يقعون فيه .

مدى الدهر (۱۱) . والحادثة دليل على إكرام الرَّشيد لآل البيت بشخص موسى بن جعفر .

#### 

كان ابن أبي مريم هو الله في يضحك الرَّشيد ، وكان عنده فضيلة بأخبار الحجاز وغيرها ، وكان الرَّشيد قد أنزله في قصره .. نبهه الرَّشيد يوماً إلى صلاة الصَّبح ، فقام فتوضًا ، ثم أدرك الرَّشيد وهو يقرأ : ﴿ وَما لِيَ لاأَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ [يَس : ٢٢/٢٦] ، فقال ابن أبي مريم : لاأدري والله ، فضحك الرَّشيد وقطع الصَّلاة ، ثم أقبل عليه وقال : ويحك اجتنب الصَّلاة والقرآن وقل فيا عدا ذلك (٢)

قال أبو معاوية الضَّرير محمد بن حازم: ماذكرت عند الرَّشيد حديثاً إلا قال صلَّى الله وسلم على سيدي<sup>(۱)</sup>، وإذا سمع فيه موعظة بكى حتَّى يبل الثَّرى، وأكلت عنده يوماً ثم قت لأغسل يدي فصبَّ الماء عليَّ وأنا لاأراه، ثم قال: يا أبا معاوية أتدري من يصبُّ عليك الماء ؟ قلت: لا، قال: يصبُّ عليك أمير المؤمنين، قال أبو معاوية: فدعوت له، فقال: إنَّا أردت تعظيم العلم (٤).

دخل على الرَّشيد ابن السَّماك يوماً فاستسقى الرَّشيد ، فأتي بقلَّة فيها ماء مبرد ، فقال لابن السَّماك : عظني ، فقال : يا أمير المؤمنين ! بكم كنت مشترياً هذه الشَّربة لو مُنِعتها ؟ قال : بنصف ملكي ، فقال : اشرب هنيئاً ، فلما شرب

<sup>(</sup>١) أمالي المرتصى : ٢٧٥/١

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ٢١٤/١٠

 <sup>(</sup>٣) أمر الرَّشيد أن يكتب في صدر الرسائل: الصلاة على رسول الله ﷺ بعد الثناء على الله عن وجلّ. [ البداية والنهاية: ١٧٧/١٠].

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية : ٢١٥/١٠ ، وتاريخ بغداد : ٢٩٣/١٤ ، سير أعلام النُّبلاء : ٢٨٧/٩

قال: أرأيت لو مُنِعت خروجها من بدنك ، بكم كنت تشتري ذلك ؟ قال : بنصف ملكي الآخر ، فقال : إن مُلكاً قية نصفه شربة ماء ، وقية نصفه الآخر بولة ، لخليق أن لا يتنافس فيه ، فبكى الرَّشيد (۱) . قال : يا بن الساك ، مأحسن مابلغني عنك ! قال : يا أمير المؤمنين ، إنَّ لي عيوباً لو اطَّع الناس منها على عيب واحد ما ثبتت لي في قلب أحد مودَّة ، وإني لخائف في الكلام الفتنة ، وفي السِّرِّ الغِرَّة ، وإني لخائف على نفسى من قلة خوفي عليها (۱) .

وأخرج الصولي عن إسحاق الهاشمي قال: كنا عند الرَّشيد ، فقال: بلغني أنَّ العامة يظنون فيَّ بُغضَ علي بن أبي طالب ، ووالله ماأُحب أحداً حبِّي له ، ولكن هؤلاء أشد النَّاس بغضاً لنا ، وطَعْناً علينا ، وسعياً في فساد ملكنا بعد أخذنا بثارهم ، ومساهمتنا إياهم وما حويناه ، حتَّى إنَّهم لأَميل إلى بني أُميَّة منهم إلينا ، فأمًّا ولده لصلبه فهم سادة الأهل ، والسَّابقون إلى الفضل ، ولقد حدثني أبي الهدي عن أبيه المنصور عن ابن عباس أنَّه سمع النَّبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول في الحسن والحسين : « من أحبها فقد أحبني ، ومن أبغضها فقد أبغضني » ، وسمعه يقول : « فاطمة سيدة نساء العالمين ، غير مريم بنت عمران وآسية ابنة مزاحم » "

قال الرياشي: قال الأصمعي: دخلت على الرَّشيد وهو ينظر في كتاب ودموعُهُ تنحدر على خَدَّيه، فظللت قامًا حتَّى سكن، وكان منه التفاتة فقال: اجلس يا أصمعي، أرأيت ماكان ؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، قال: أما والله لو كان لأمر الدُّنيا مارأيت هذا، ورمى بقرطاس فإذا فيه شعر لأبي العتاهية بخط جليل، وهو:

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ٢١٥/١٠ ، تاريخ بغداد : ٨/١٤ ، تاريخ الخلفاء : ٢٩٣

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد : ١٦٤/٣

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء: ٢٩٣

ه\_\_\_ل أنتَ مُعتبرٌ عن خَلبَتُ وبن أذلَّ الموتُ مصرعَه وبمن خَلَتْ منـــه أُسرَّتُــــهُ أين الملـــوكُ وأين غيرهُمُ؟ صاروا مصيراً أنت صائره يا مُـؤثر الـدُّنيا بلـذتـه والمستعـد لمن يفـاخره نَلْ مابدا لك أن تنال من الـ حدُّنيا فيانَّ الموتَ آخره

منه غَداةً مض دساكره فتبرأت منه عشائره و بن خلت منه منهابره

ثم قال الرَّشيد : كأنِّي والله أُخاطب بـذلـك دون النَّاس ، فلم يلبث بعد إلا يسيراً حتى مات .

ومما رواه الرشيد من الحديث : قال الصولي : حدثنا عبد الرحمن بن خلف ، حدثني جدي الحصين بن سليان الضبي ، سمعت الرَّشيد يخطب فقال في خطبته : حدثني مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس قال : قال النَّبيُّ عَلَيْكُم : « اتقوا النار ولو بشِق تمرة » ، وحدثني محمد بن علي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال : قال النَّبيُّ عَلَيْكُم : « نظفوا أفواهكم فإنَّها طريق القرآن »(١).



<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء: ٢٩٧

# متجالِسُ الرّشييد

« ويحك اجتنب الصلاة والقرآن وقل فها عدا ذلك »(١) .

كان قصر الرَّشيد: « مرتع الحكماء والعلماء ، وسوق البلاغة والشِّعر والتَّاريخ والفقه والطِّب والموسيقا والفنون النَّافعة ، إذ يقابلها الخليفة مقابلة من في سجيَّته النَّبل والكرم ، فأجاز العلماء في كل فن جائزات سخيَّة نبيلة » ، لقد كان عصره : « عصر ازدهار الحضارة الإسلاميَّة أي ازدهار » .

حدث محمد بن عيسى بن يزيد الطُّرسوسي ، قال : سمعت خرزاد القائد يقول : كنت عند الرَّشيد ، فدخل أبو معاوية الضَّرير وعنده رجل من وجوه قريش ، فجرى الحديث إلى أن خرج أبو معاوية إلى حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة : « أن موسى لقي آدم فقال : أنت آدم الَّذي أخرجتنا من الجنَّة ! » وذكر الحديث ، فقال القُرشي : أين لقي آدم موسى ؟ .. قال : فغضب الرَّشيد ، وقال : النَّطع والسَّيف ، زنديق والله يطعن في حديث رسول الله عَلَيْنَة ، قال : فما زال أبو معاوية يسَكِّنُهُ ويقول : كانت منه بادرة ، ولم يفهم يا أمير المؤمنين ، حتَّى أسكنه (٢) .

قال الأصمعي : دخلت على هارون الرَّشيد ومجلسه حافل ، فقال : يا أصمعي ماأغفلك عنا ، وأجفاك لحضرتنا ؟! قلت : والله يا أمير المؤمنين ما ألاقتني بلادّ

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية : ۲۱٤/۱۰

 <sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد : ۱۸/۵ ، والبداية والنهاية : ۲۱٤/۱۰ ، وتاريخ الموصل : ۲۹۲ ، وسير أعلام
 النبلاء : ۲۸۸/۷ ، وتاريخ الخلفاء : ۲۸۵ ، والرواية لتاريخ بغداد .

بعدك حتَّى أتيتك ، قال : فأمرني بالجلوس ، فجلست وسكت عنى ، فلما تفرَّق النَّاس \_ إلا أقلهم \_ نهضت للقيام ، فأشار إليَّ أن أجلس ، فجلست حتَّى خلا المجلس ، فلم يبق غيري وغيره ومَن بين يديه من الغلمان ، فقال لي : يا أبا سعيد : ما ألاقتني ؟ قلت : أمسكتني يا آمير المؤمنين ، وأنشدت :

كفاك كف ماتُليق درهما جوداً وأخرى تعط بالسيف الدّما

فقال : أحسنت ، وهكذا فكن ، وقُرنا في الملا ، وعلمنا في الخلا ، وأمر لي بخمسة آلاف دينار<sup>(١)</sup> .

قال الأصمعي: كنا عند الرَّشيد، فَقُدِّمت إليه فالوذجَة ، فقال: يا أصمعيٌّ ، حدثنا بحديث مُزَرِّد ، فقلت : إن مُزَرِّداً أَخا الشَّاخ كان غلاماً جَشِعاً ، وكانت أمه تؤثر عيالها بالطعام عليه ، وكان ذلك يُحفِظُه ( يغضبه ) فخرجت أمه ذات يوم تزور بعض أهلها ، فـدخل مزرد الخيمة وعمـد إلى صـاعَى دقيق ، وصاع من تمر ، وصاع من سمن ، فجمعه ثم جعل يأكله وهو يقول :

ولَمَّا غَدتُ أُمِّي تَمِيرُ بناتِها أغرْتُ على العِكم (٢) الَّذي كان يُمنّعُ لَبكت (١) بصاعَيْ حِنْطة صاعَ عَجوة إلى صاع سَن فوقَ له يَتَريَّعُ (١) ودَبَّلتُ (٥) أمشالَ الأثاني كأنَّها رُؤوسٌ نِقاد (٢) قَطِّعَتُ يومَ تُجمَعُ وقلتُ لبطني أبشر اليوم إنَّه حِمَى أُمِّناً مما تَحُوزُ وتَرفَعَ

تاریخ بغداد : ۹/۱٤ (١)

العكم : النمط تجعله المرأة كالوعاء تدخر فيه متاعها . **(**Y)

لبكت : خلطت ، واللبيكة : قر ودقيق يخلط ويصب عليه السمن . (٣)

يتريع : يتميع هاهنا ، وها هنا لايستقر له وجه لكثرته ، وفي الأصل « يتربع » بالباء (٤)

دبُّلت الشيء : جمعت بعضه على بعضه ، جعلته كتلة . (0)

نقاد : جمع نقدة ، وهي الصغيرة من الغنم ، الذكر والأنثى في ذلك سواء . (7)

فَإِن كَنتَ مَصْفُوراً (١) فهذا دواؤه وَإِن كَنتَ غَرْثاناً (٢) فذا يومُ تَشْبَعُ

فضحك الرَّشيد حتَّى استلقى على ظهره ، ثم قال : كلوا باسم الله ، هـذا يوم تشبع يا أصمعى (٢) .

وقال الأصمعي : دخلت على هارون الرَّشيد وبين يديه بدرة ـ ١٠ آلاف درهم ـ فقال : يا أصمعي ، إن حدثتني بحديث في العجز فأضحكتني ، وهبتك هذه البدرة .

فقال: نعم يا أمير المؤمنين ، بينا أنا في صحارى الأعراب في يوم شديد البرد والرِّيح ، وإذا بأعرابي قاعد على أجمة وهو عُريان ، قد احتملت الرِّيح كساءه ، فألقته على الأجمة ، فقلت له : يا أعرابي ماأجلسك هاهنا على هذه الحالة ؟ فقال : جارية وعدتها يقال لها سلمى أنا منتظر لها . فقلت : وما يمنعك من أخذ كسائك ؟ فقال : العَجزُ يوقفني عن أخذه ، فقلت له : فهل قلت في سلمى شيئاً ؟ فقال : نعم ، فقلت : أسمعني لله أبوك ! فقال : لاأسمعك حتى تأخذ كسائى وتلقيه على "، قال : فأخذته فألقيته عليه ، فأنشأ يقول :

لعلى الله أن يَا أِن يَالِهِ أَن يَا بِسلمى فيبطَحُها ويلقيني عَلَيْها ويتاتي بعد ذاك سحاب مَنْن تطهّرنا ولا نَسْعى إليها

فضحك الرَّشيد حتَّى استلقى على ظهره ، وقال : أعطوه البدرة ، فأخذها الأَصعى وانصرف (٤) .

<sup>(</sup>١) المصفور : من به الصفر ، وهو داء في البطن يصفر منه الوجه .

<sup>(</sup>٢) غرثان : جائع .

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار: ٣٠٤/٣ ، والعقد الفريد: ٣٨٥/٣

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار : ٣٠٠/٣

أنشد العُماني الرَّشيدَ يصف فرساً:

كَأْنَّ أُذنيه إذا تَشَوّف قَلَما مُحرّف

ولحن ، ففهم ذلك أكثر من حضر ، فقال الرَّشيد : دع كأن وقل : تخال « تخال أذنيه » حتَّى يستوي الشِّعر ، فعجبوا لسرعة تَهَدّيه ، لقد كان فهم الرَّشيد فهم العلماء (١) .

قال الرَّشيد للأُصعي يوماً: يا أصمعي ، أتعرف للعرب اعتذاراً وندماً ؟ ودع النابغة ، فإنَّه يحتج ويعتذر ، فقلت : ماأعرف ذلك إلاَّ لبشر بن أبي حازم الأسدي ، فإنَّه هجا أوس بن حارثة بن لأم ، فأسره بعد ذلك وأراد قتله ، فقالت له أمه \_ وكانت ذات رأي \_ والله لا محا هجاءه لك إلاَّ مدحه إياك ، فعفا عنه . فقال بشر (٢) :

وإنِّي إلى أوس بن لأم لتائب ويعرف وُدّي ماحييت لراغب كتاب هجاء سار إذ أنا كاذب

إنِّي على ماكان منَّي لنادم وإني إلى أوس ليقبَال تسوبتي سامحو بدحي فيك إذ أنا صادق

فقال الرَّشيد للأصمعي: إن دولتي لَتَحسَنُ ببقائك فيها (٢) .

وروى الأصمعي : « لما خرجنا مع الرشيد إلى الرقة قال لي : هل حملت معك شيئاً من كتبك ؟ قلت : نعم حملت منها ماخف حمله .. ثمانية عشر صندوقاً . فقال : هذا لما خففت ، فلو ثقلت كم كنت حملت ؟ » .

دخل العُهاني الرَّاجز على الرَّشيد لينشده وعليه قلنسوة طويلة ، وخُفّ

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء : ٢٩٢ ، والرواية فيه لسعيد بن مسلم .

<sup>(</sup>٢) تنسب إلى الأعشى ، وهي في ملحقات ديوانه : ٢٣٦

<sup>(</sup>٣) أمالي المرتضى: ٤٦٣/١

ساذج ، فقال له الرَّشيد : يا عُماني ، إيَّاك أن تنشدني إلاَّ وعليك عامة عظمة الكَور ، وخفَّان دلقان (١) ، فبكَّر إليه من الغد وقد تـزيًّا بـزيِّ الأعراب ، ثمَّ أنشده وقبَّل يده وقال : يا أمير المؤمنين ، قد والله أنشدت مروان ورأيت وجهمه وقبَّلت يده ، وأخذت جائزته ، ثمَّ يزيد بن الوليد ، وإبراهيم بن الوليد ، ثمَّ السَّفاح ، ثمَّ المنصور ، ثمَّ المهدي ، كل هؤلاء رأيت وجوههم ، وقبَّلت أيديم ، وأخذت جوائزهم إلى كثير من أشباه الخلفاء وكبار الأمراء والسَّادة والرُّ وساء ، والله ما رأيت فيهم أبهي منظراً ، ولا أحسن وجهاً ، ولا أنعم كفاً ، ولا أندى راحة منك يا أمير المؤمنين ، فأعظم له الجائزة على شعره ، وأضعف له على كلامه ، وأقبل عليه فبسطه حتَّى تمني جميع من حضر ، أنَّه قام ذلك المقام (٢) .

ولكلثوم العتابي في الرَّشيد أبيات منها:

إمامٌ لَـهُ كَفٌّ يَضُمُّ بَنانُها عَصا الدِّين ممنوع من البر عودها وَعَينٌ مُحيطٌ بِالبريَّة طَرْفُها سُواءٌ عليها قُرْبُها وبعيدها له في الحشا مُستودعات يكيدها سَمِيعٌ إذا ناداه من قعْر كُرْبَة مناد كَفتْهُ دعوة لا يعيدها (١٣)

وأسمع يقظانأ يبيت مناجياً

وكان الرَّشيد ذات يوم وأبو يوسف القاضي وعبد الوهاب الكوفي في مجلسه ، فتذاكروا الرُّطَبَ ، فقال أبو يوسف : السَّكَر أطيب من المُشَان (٤) ، وقال عدد الوهاب : المشان أطيب ، فقال الرَّشيد : ليحضر الطعام ، ودعا بعدة من بني هاشم كانوا هناك ، فأقبلوا جميعاً على السَّكَر ، وتركوا المشان ، فقال الرَّشيد :

الدلقم : دويبة كالسُّمور ، وفي العقد الفريد « دلقان » ، وفي البيان والتبيين « دُمالِقان » والدمالق: الحجر الأملس.

عيون الأخبار: ٦٣/١ و ٦٤ (٢)

مروج الذهب : ٣٦٥/٣ (٣)

السَّكَر والْمُشان « بضم الميم أو كسرها حسب مختار الصحاح » وهما نوعان من التَّمر . (٤)

قضوا عليك يا أبا عبد الرحمن وهم لا يعلمون ، فقال أبو عبد الرحمن عبد الوهاب الكوفي -: إنّي لم أر « مشان » قط أردأ من هذا ، فقال أبو يوسف : هكذا هما إذا اجتمعا(١) .

قال إبراهيم بن المهدي: كنت أنا والرَّشيد على ظهر حَرَّاقة - ضرب من السُفن فيها مرامي نيران - وهو يريد نحو الموصل ، والشطرنج بين أيدينا ، فلما فرغنا قال لي الرَّشيد: يا إبراهيم ماأحسن الأسماء عندك ؟ قلت: اسم رسول الله يَهِلِينَ ، قال : فما الثَّاني بعده ؟ قلت : اسم هارون اسم أمير المؤمنين ، قال : فما الثَّاني بعده ؟ قلت : اسم هارون اسم أمير المؤمنين ، قال : فما أسمجها ؟ قلت : إبراهيم ، فزأرني وقال : ويلك !! أليس هو اسم إبراهيم خليل الرَّمن جلَّ وعزَّ ، قلت : بشؤم هذا الاسم لقي مالقي من غرور . قال : وإبراهيم ابن رسول الله عَلَيْنَ ، قلت : لا جَرَم لما سمي بهذا الاسم لم يعش ، قال : فإبراهيم الإمام ، قلت : بحرفة اسمه قتله مروان الجعدي في جراب النورة ، وأزيدك يا أمير المؤمنين إبراهيم بن الوليد خلع ، وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن وأزيدك يا أمير المؤمنين إبراهيم بن الوليد خلع ، وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن انقضى كلامي حتَّى سمعت ملاَّحاً على بعض الحراقات يهنف بأعلى صوته شاتماً انقضى كلامي حتَّى سمعت ملاَّحاً على بعض الحراقات يهنف بأعلى صوته شاتماً رجلاً اسمه إبراهيم ؛ فالتفت إليَّ الرَّشيد ، فقلت : يا أمير المؤمنين أصدَّقْتَ قولي إنَّ أشأم الأساء إبراهيم ؟! فضحك الرَّشيد كثيراً .

ودخل ابن السَّماك على الرَّشيد يوماً وبين يديه حمامة تلتقط حباً ، فقال له : صفها وأوجز ، فقال : كأنَّا المنظر من ياقوتتين ، وتلقط بدرتين ، وتطاً على عقيقتين ، وأنشدونا لبعضهم :

هتفت هــــاتفـــة آذَنَهــا إلْف ببين ذات طـــون أقنى الطَّرفَيْن

<sup>(</sup>۱) مروج الدهب: ۳۷٥/۳

نحوك من ياقوتين ثقبين كاللوكونين ثقبين كاللوكونين تين لهوال متين من عرعرتين عليا من عرعرتين حيه الهوان متال الوردتين حيها لهوا المنابين حيها لهوان بنان المنكبين لأيك صافي الكتفين من تباريا ويين من تباريات وبين دمي جمود المقلتين هيا كا تصبيغ عيني (١)

وتراهـ انساظرة ترجـ الأنفساس من ترجـ الأنفساس من وترى مثـ ل البسان ولما الموسد ولما المساقات الموسية ولما المساقات الله الموسية ال

ودخل مَعْنُ بن زائدة على الرَّشيد .. فه فقارب الخطو ، فقال له : كبرت والله يا معن ؟ فقال معن : في طاعتك يا أمير المؤمنين ، قال الرَّشيد : وإن فيك على ذلك لبقية ، قال : هي لك يا أمير المؤمنين ، قال : وإنك لَجَلْدٌ ، قال : على أعدائك يا أمير المؤمنين ، فرضي عنه وولاه .

وقال الرَّشيد لمعن بن زائدة يوماً : إنِّي قد أعددتك لأمر كبير ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنَّ الله قد أعدَّ لك مني قلباً معقوداً بنصيحتك ، ويداً مبسوطة بطاعتك ، وسيفاً مشحوذاً على عدوك ، فإن شئت فقل ـ أي قل الأمر الَّذي أعددتني إليه ـ .

وقال الكسائي : دخلت على الرَّشيد ، فلما قضيت حقَّ التَّسليم والدُّعاء ، وَتُبْتُ للقيام ، فقال : اقعد ، فلم أزل عنده حتَّى خَفَّ عامَّة من كان في مجلسه ،

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب: ۲۵۹/۳

ولم يبق إلاَّ خاصَّته ، فقال لي : يما عليُّ ، ألا تُحب أن ترى محمَّداً وعبد الله (١) ؟ قلت : ماأشوقني إليها يا أمير المؤمنين ، وأسرَّني بمعاينة نعمة الله على أمير المؤمنين فيهما ، فأمر بإحضارهما ، فلم ألبث أن أقبلا ككوكبي أفق يزينهما هدوء ووقار ، وقد غَضًا أبصارهما ، وقاربا خطوهما حتَّى وقفا على باب المجلس ، فسلًّا على أبيها بالخلافة ، ودَعُوا له بأحسن الدُّعاء ، فأمر هما بالـدُّنوّ منه فدنوا فصيَّرَ محمداً عن يينه وعبد الله عن يساره ، ثم أمرني أن أستقرئها وأسألها ، ففعلت ، فما سألتها عن شيء إلاَّ أحسنا الجواب فيه والخروج منه ، فسرّ بذلك الرَّشيد حتَّى تبيَّنته فيه ، ثمَّ قال لي : يا عليُّ ، كيف ترى مذهبها وجوابها ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين هما كما قال الشَّاعر :

أرى قَمَرَي مَجْدٍ وفرعيْ خلافة يـزيّنها عِرْقٌ كريمٌ ومحتـــد(٢)

يا أمير المؤمنين هما فرع زكا أصله ، وطاب مغرسه ، وتمكَّنت في الثَّري عروقه ، وعذبت مشاربه ، أبوهما أغر ، نافذ الأمر ، واسع العلم ، عظيم الحلم ، يحكمان بحكمه ، ويستضيئان بنوره ، وينطقان بلسانه ، ويتقلبان في سعادته ، فأمتع الله أمير المؤمنين بها . وآنس جميع الأمَّة ببقائه وبقائهما . ثم قلت لهما : هل ترويان من الشُّعر شيئاً ؟ فقالا : نَّهُم ، ثم أنشدني محمد :

وإنَّى لَعَفُّ الفقر مشترك الغني وتــارك شكل لايــوافقــه شكلي ثم أنشد عبد الله:

> بكرت تلومُاكَ مَطْلَعَ الفجر مَلَــــكُ الأمــورعليُّ مقتـــــدر

وأجعل مالي دون عِرْضي جُنَّة لبنفسي، ومفضال بما كان من فضل

ولقد تلوم بغير ماتدري يُعْطى إذا ماشاء من يُسْر

عمد « الأمين » ، وعبد الله « المأمون » . (١)

المحتد : الأصل ، [ اللِّسان : حتد ] .

ولرُبَّ مغتبط بمرزئك ومفجع بنوائب الدهر وترى قناتي حين يغمدها عضُّ الثَّقاف بطيئَة الكسر

فا رأيت أحداً من أولاد الخلفاء وأغصان هذه الشَّجرة المباركة أذْرَبَ (١) ألسناً ولا أحسن ألفاظاً ولا أشد اقتداراً على تأدية ماحفظا منها ، ودعوت لها دعاء كثيراً ، وأمَّن الرَّشيد على دعائي ، ثم ضمّها إليه ، وجمع يده عليها ، فلم يبسطها حتَّى رأيت الدموع تنحدر على صدره .

وذكر الفضل بن الرَّبيع قال: صار إليَّ عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزّبير فقال: إنَّ موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على قد أرادني على البيعة له ، فجمع الرَّشيد بينها ، فقال الزُّبيري لموسى : سعيتم علينا وأردتم نقض دولتنا ، فالتفت إليه موسى فقال: ومن أنتم ؟ فغلب على الرَّشيد الضَّحك حتَّى رفع رأسه إلى السَّقف حتَّى لا يظهر منه ، ثم قال موسى : يا أمير المؤمنين ، هذا الَّذي ترى الْمُشنع عليَّ خرج والله مع أخي محمد بن عبد الله بن الحسن بن على على جدك المنصور ، وهو القائل من أبات :

### قوموا ببيعتكم نَنْهَضُ بطاعتنا إنَّ الخلافة فيكم يا بني حسن

وليس سعايته يا أمير المؤمنين حُبًا لك ، ولا مراعاة لدولتك ، ولكن بُغضاً لنا جميعاً أهل البيت ، ولو وجد من ينتصر به علينا جميعاً لكان منه ، وقد قال باطلاً ، وأنا مستحلفه ، فإن حلف أنّي قلت ذلك فدمي لأمير المؤمنين حلالً . فقال الرَّشيد : احلف له يا عبد الله ، فلما أراده موسى على اليين تلكاً وامتنع ، فقال له الفضل : لم تتنع وقد زعمت آنفاً أنّه قال لك ماذكرته ؟ قال عبد الله : فأنا أحلف له ، قال موسى : قل تَقلَّدتُ الحول والقوة دون حول الله وقوته إلى

<sup>(</sup>١) ذَربَ الرَّجلُ إذا فَصَحَ لسانُه بعد حَصره ، والذَّربُ : الحادُّ من كلُّ شيءٍ ، [ اللَّسان : ذرب ] .

حولي وقوتي إن لم يكن ماحكيته عنّي حقاً ، فحلف له ، فقال موسى : الله أكبر ، حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن جده عليّ عن رسول الله عليّ أنّه قال : « ماحلف أحد بهذه اليمين وهو كاذب إلا عجّل الله له العقوبة قبل ثلاثة » والله ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ ، وها أنا يا أمير المؤمنين بين يديك وفي قبضتك ، فتقدم بالتّوكيل عليّ ، فإن مضت ثلاثة أيّام ولم يحدث على عبد الله بن مصعب حادث فدمي لأمير المؤمنين حلال ، فقال الرّشيد للفضل : خذ بيد موسى فليكن عندك حتّى أنظر في أمره .

قال الفضل: فوالله ماصليت العصر من ذلك اليوم حتى سمعتُ الصَّراخَ من دار عبد الله بن مصعب، فأمرت من يتعرف خبره، فعرفت أنَّه قد أصابه الْجُذام، وأنه قد تورَّم واسُودً، فصرت إليه، فوالله ما كدت أعرفه ... فصرت إلى الرَّشيد فعرفته خبره، فما انقضى كلامي حتَّى أتى خبر وفاته ...

فأحضر الرَّشيد موسى بن عبد الله ، وقال له :

لم عَدَلْت عن اليين المتعارفة بين النَّاس ؟ قال : لأنَّا رَوَيْنا عن جَدِّنا رضي الله عنه عن النَّبيِّ عَلَيْكِيًّ : « مَنْ حلف بيين مَجَّدَ الله فيها استحيا الله من تعجيل عقوبته ، وما من أحد حلف بيين كاذبة نازع فيها حَوْله وقوته إلاَّ عجَّل الله له العقوبة قبل ثلاث »(١) .

فأمر الرَّشيد بتخليته وأن يعطى ألف دينار .

وكان جعفرُ بنُ سليانَ أحضَرَ على مائدتِه بالبَصرة يوم زارَهُ الرَّشيدُ ألبانَ الظِّباء وزُبُدَها وسلاها (٢) ولبَأُها ، فاستطاب الرَّشيدُ جميعَ طُعومِها ، فسأل عن

<sup>(</sup>١) مروج الذهب : ٣٥٣/٣

<sup>(</sup>٢) أراد السّلاء: السَّمن ، والجمع أسلتة .

ذلك ، وغَزَ جعفرٌ بعضَ الغِلمان ، فأطلقَ عن الظّباء ومَعَها خشْفانُها (۱) ، وعليها شُمُلها (۲) ، حتَّى مرَّت في عَرْصة (۳) تُجاه عين الرَّشيد ، فلَمَّا رآها على تلك الحال وهي مقرَّطة (٤) مخضَّبة ، استخفَّه الفرح والتَّعجُّب ، حتَّى قال : ماهذه الألبان ؟ وما هذه السَّمْنان واللِّبا والرَّائب والزُّبد الَّذي بينَ أيدينا ؟! قال : مِنْ حَلبِ هذه الظِّباء ، أُلِّفَتْ وهي خشْفانٌ فتلاقحت وتلاحقت (٥) .

كان الرَّشيد يقول : مِنْ أحبِّ ما مُدِحْتُ به إليَّ :

أبو أمين، ومأمون، ومؤتن أكرم به والدأ برأ وما ولدا

وقال الأصعي : حضرت أنا وأبو عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى عند الفضل بن الرَّبيع - وقد روي من طريق أخرى أنَّ ذلك كان عند الرَّشيد - فقال لي : كم كتابك في الخيل ؟ فقلت : جلد واحد ، فسأل أبا عبيدة عن كتابه فقال : خمون جلدة .

فأمر بإحضار الكتابين وأحضر فرساً ، وقال لأبي عبيدة اقرأ كتابك حرفاً حرفاً وضع يدك في موضع موضع من الفرس ، فقال : لست بيطاراً ، وإنّا هذا شيء أخذته عن العرب ، فقال لي : قم يا أصعي وافعل ذلك ، فقمت وأمسكت ناصيته ، وشرعت أذكر عضواً عضواً ، وأضع يدي عليه وأُنْشِدُ ماقالت العرب فيه ، إلى أن فرغت منه ، فقال : خذه ، فأخذته ، وكنت إذا أردت أن أغيظ أيا عبيدة ركبته إليه .

<sup>(</sup>١) الخشفان : أراد به جمع خشف ، وهو ولـد الظّبيـة ، والمعروف في هـذا الجمع ( خِشَفَـة ) كقرَدة . ولقد استعمل الجاحظ للخشفان أكثر من مرّة في كتاب الحيوان .

<sup>(</sup>٢) الشُّمَل : جمع شِمال ، ككتاب ، وهو شيء كمخلاة يغطى به ضرع الشَّاة إذا ثقلت .

<sup>(</sup>٣) العَرُّصة : كُل بقعة بين الدُّور واسعة ليس فيها بناء ، [ اللِّسان : عرص ] . فهي السَّاحة الواسعة إذن .

<sup>(</sup>٤) مقرَّطة : ذات قرط .

<sup>(</sup>٥) كتاب الحيوان : ١٨٧/٧

وجاء في الرِّواية الَّتي قالت إن ذلك كان عند الرَّشيد ، قال الرَّشيد لأبي عبيدة : ما تقول فيا قال ؟ قال : أصاب في بعض ، وأخطأ في بعض ، فالَّذي أصاب فيه منِّي تعلَّمه ، والَّذي أخطأ فيه ماأدري من أين أتى به (١) .

## وقال الأصمعي أيضاً:

ذكرت يوماً للرَّشيد نَهَمَ سليان بن عبد الملك (٢) ، وقلت : إنَّه كان يجلس ويُحضر بين يديه الخِراف المشويَّة ، وهي كما أُخرجت من تنانيرها ، فيريـد أخــذ كُلاها فتمنعه الحرارة ، فيجعل يده على طرف جبَّته ويـدخلهـا في جوف الخروف فيأخذ كُلاه ، فقال لي : قاتلك الله ، ماأعلمك بأخبارهم ! اعلم أنَّه عُرضت عليَّ ذخائر بني أميَّة ، فنظرت إلى ثياب مذهَّبة ثمينة ، وأكامها وَدِكة بالدُّهن (٢) ، فلم أدر ماذلك حتَّى حدثتني الحديث ، ثمَّ قال : عليَّ بثياب سلمان ، فأتِيَ بها ، فنظر إلى تلك الآثار فيها ظاهرة فكساني منها حلةً . وكان الأصمعي ربًّا خرج فيها أحياناً فيقول : هذه جُبّة سليان الّتي كسانيها الرّشيد(٤) .

م. م. م. الله بن بهمن بن فيروز ، الأســدي بــالولاء ، أبو الحسن علي بن حمزة بن عبــد الله بن بهمن بن فيروز ، الأســدي بــالولاء ، الكوفي المعروف بالكسائي ، أحد القرَّاء السَّبعة ، كان إماماً في النَّحو واللُّغة والقراءات ، وكان يؤدِّب الأمين بن الرَّشيد ، ويعلِّمه الأدب ، ولم يكن له زوجة ولا جارية ، فكتب إلى الرشيد يشكو العزبة في هذه الأبيات :

#### قل للخليفة ما تقول لن أمسى إليك بحرمة يُدلى

<sup>(</sup>١) وفيات الأعمان ١٧٢/٣

سليان بن عبد الملك : [ ٥٤ \_ ٩٩ هـ = ٦٧٤ \_ ٧١٧ م ] ، الخليفة الأموي ، « كان طوي الأ جيلًا ، أبيض ، كبير الوجه مقرون الحاجبين ، فصيحاً بليغاً ، متوقَّفاً عن الدَّماء ، معجباً بنفسه ، أكولاً حداً » ، الأعلام ١٣٠/٣ ، عن الحيس ٢١٤/٢ و ٣١٥

<sup>(</sup>٢) ، الوَدَك : الدسم ، وقيل : دَسَم اللَّحم ، [ اللَّسان : ودك ] .

وفيات الأعيان : ١٧٤/٣

مازلت مذ صار الأمين معي وعلى فراشي من ينبهني أسعى برجل منه ثالثة وإذا ركبت أكون مرتدفا في المنامن على بمالية المناسكة

عَبْدي يَدي ومطيتي رجلي من نومتي وقيام من نومتي وقيام موفورة مني بلا رجل قيام مثلي قيام مناي وأهد الغمد للنصل

فأمر له الرَّشيد بعشرة آلاف درهم ، وجارية حسناء بجميع آلاتها ، وخادم وبرذون بجميع آلته .

واجمع يوماً بمحمد بن الحسن الفقيه الحنفي في مجلس الرَّشيد ، فقال الكسائي : من تبحَّر في علم تهدَّى إلى جميع العلوم ، فقال له محمد : ما تقول فين سَها في سجود السَّهو ، هل يسجد مرَّة أخرى ؟ فقال الكسائي : لا ، قال : لماذا ؟ قال : لأنَّ النَّحاة تقول : التَّصغير لا يصغَّر .

فقال محمد : فما تقول في تعليق الطّلاق بالْمُلْك ؟ قال : لا يصح ، قال : لم ؟ قال : لأنَّ السّيل لا يسبق المطر(١) .

وقال الأصمعي للكسائي وهما عند الرّشيد : مامعنى قول الرّاعي  $^{(7)}$  :

قال الكسائي : كان محرماً بالحج ، قال الأصمعي : ماأراد عدي بن زيد بقوله (٢) :

قتلوا كسرى بليل محرماً فتولّى لم يُمَتَّعِ بِكَفَنْ

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان : ٢٩٥/٣

<sup>(</sup>٢) جمهرة أشعار العرب: ٣٣٧ ، طبع صادر .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ١٧٨

هل كان محرماً بالحجّ ؟ وأي إحرام لكسرى ؟

فقال الرَّشيد للكسائي : إذا جاء الشِّعر فإيَّاك والأصمعي .

قال الأصمعي : قوله « محرماً » في حرمة الإسلام ، ومن ثم قتل مسلماً محرماً ، أي لم يحل في نفسه شيئاً يوجب القتل ، وقوله « محرماً » في كسرى ، يعني حرمة العهد ، الذي كان في عنق أصحابه (١) .



<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان : ١٧١/٣

#### عَطاء الرَّشيد

كان الرَّشيد يقتفي أخلاق المنصور ويعصل بها ، إلاَّ في العطايا والجوائز ، فإنه كان أسنى النَّاس عطية ابتداء وسؤالاً (١) .

قيل لشبيب بن شيبة عند باب الرَّشيد : كيف رأيتَ النَّاس ؟ قال : رأيتُ الدَّاخل راجياً ، والخارج راضياً (٢) .

كان يحيى يساير الرَّشيد يوماً ، فوقف له رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، عطبت دابتي ، فقال الرَّشيد : يعطى خمس مئة درهم ، فغمزه يحيى ، فلما نزلوا قال له الرَّشيد : يا أبت أومأت إليَّ بشيء ولم أعرفه ؟ فقال : مثلك لا يجري هذا القدر على لسانه ، إنَّا يذكر مثلك خمسة آلاف ألف ، عشرة آلاف ألف ، فقال : إذا سئلت مثل هذا فكيف أقول ؟ فقال : تقول : يشترى له دابة (٢) .

دخل الأصمعي وابن أبي حفص الشطرنجي على هارون الرَّشيد ، فخرج علينا وهو كالمتغيِّر النَّفس ، فقال : يا أصمعي ، قلت : لبيك يا أمير المؤمنين ، قال : فأيُّكما قال بيتاً وأصاب به المعنى الَّذي في نفسي فله عشرة آلاف درهم ، قال ابن أبي حفص : قد حضرني بيت يا أمير المؤمنين ، قال : هاته ، فأنشأ يقول :

مجلس يالف السُّرور إليه لحب ريحانه ذكراك

فقال : أحسنت والله ، يا فضل أعطه عشرة آلاف درهم ، ثم قال ابن أبي حفص : قد حضرني بيت ثان يا أمير المؤمنين ، قال : هاته ، فأنشأ يقول :

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ٢١٤/١٠ ، تاريخ الخلفاء : ٢١٥

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد: ٢٦٧/٢

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان : ٢٢٧/٦

كُمَّا دارت الـزُّجـاجـة زادت ــه حنيناً ولـوعـة فبكاك

قال: أحسنت والله، يا فضل أعطه عشرة آلاف درهم، قال الأصمعي: فنزل بي في ذلك اليوم مالم ينزل قط مثله، أن ابن أبي حفص يرجع بعشرين ألف درهم، وبفخر ذلك المجلس، وأرجع صفراً منها جميعاً!! ثم حضرني بيت، فقلت: يا أمير المؤمنين قد حضرني ثالث، فقال: هاتيه، فأنشأت أقول:

لم ينلك المني بأن تحضريني وتجسافت أمنيتي عن سواك

فقال : أحسنت والله ، يا فضل أعطه عشرين ألف درهم ، ثم قال هارون : قد حضرني الرَّابع ، فقلنا : إن رأى أمير المؤمنين أن ينشدنا فعل ، فأنشأ يقول :

فتمنيت أن يغشِّ الله الله عيني تراك

قال : فقلنا يا أمير المؤمنين أنت والله أشعر منا ، فجوائزنا لأمير المؤمنين ، فقال : جوائزكا لكما ، وانصرفا(١) .

دخل إسحاق بن إبراهيم الموصلي على أمير المؤمنين الرَّشيـد يــومـاً ، فقــال : أنشدني من شعرك ، فأنشد :

وَآمرةٍ بالبخل قلت لها اقصري أرى النَّاسَ خلانَ الجوادِ ولا أرى ومن خير حالات الفتى ـ لو علمتِهِ عطائي عطاء المكثرين تكرُّماً وإني رأيت البخل ينزري بأهلِهِ وكيف أخاف الفقرَ أو أُحرمَ الغني

فدلك شيء ماإليه سبيل بخيلاً له في العالمين خليل بخيلاً له في العالمين خليل إذا نال خيراً أن يكون يُنيل ومالي - كا قد تعلمين قليل ويحقر يوما أن يُقال بَخيل ورأي أمير المؤمنين جَميل ؟

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد : ۱۰/۱٤

قال: لا ، كيف أن شاء الله ، يا فضل أعطه مئة ألف درهم ، لله در أبيات تأتينا بها ، ماأحسن فصولها ، وأثبت أصولها .

فقال إسحاق الموصلي : يا أمير المؤمنين : كلامك أجود من شعرى ، قال : أحسنت ، يا فضل أعطه مئة ألف أخرى (١) .

وقف رجل من بني أُميَّة للرَّشيد على الطَّريق وبيده كتاب كالقصة ، فإذا فيه أربعة أبيات ، وهي :

يا أمينَ الله، إنِّي قال قَوْلَ ذي لبّ وصدق وحسب قَوْلَ ذي لبّ وصدق وحسب بكُمُ الفض\_ل على كلِّ العربُ

لكُمُ الفضل علينا، ولنا عبد شمس كان يتلـو هـاشاً وهمـــا بعــــدُ لأمِّ ولأبْ فَصل الأرحامَ منا، إنّا عبد شمس عمَّ عبد المطلب عبد المطلب عبد المعلب عبد المعلب عبد المعلب عبد المعلب المعلم المع

فاستحسن ذلك الرَّشيد ، فأمر له لكل بيت بألف دينار ، وقال : لو زدتنا لن دناك .

وقدم هارون الرَّشيد الكوفة ، فكتب قوماً من القُرَّاء ، فأمر لكلِّ واحد منهم بِأَلْفَي درهم ، فكان داود الطَّائي مَّن كُتب فيهم ودعي باسمه أين داود الطَّائي ؟ فقالوا : داود يجيبكم ؟ أرسلوا إليه ، قال ابن السَّمَّاك وحمَّاد بن أبي حنيفة : نحن نذهب إليه ، قال ابن السَّمَّاك لحماد في الطَّريق : إذا نحن دخلنا عليه فانثرها بين يديه ، فإنَّ للعين حظها ، فقال حماد : رجل ليس عنده شيء يُؤْمَر له بألفَيْ درهم يردُّها !! فلَمَّا دخلوا عليه فنثروها بين يديه قال : سوءة ، إنَّا يُفعل هذا بالصِّبيان ، وأبي أن يقبلها (٢)

تاریخ بغداد ۱۱/۱٤

وفيات الأعيان : ٢٦١/٢ (٢)

قال الأصمعي: فإني عند الرشيد يوماً وعنده عيسى بن جعفر، فأقبل على مسرور الكبير، فقال له: يا مسرور كم في بيت مال السَّرور؟ قال: ليس فيه شيء، فقال عيسى: هذا بيت الحزن. قال: فاغتم لذلك الرَّشيد، وأقبل على عيسى فقال: والله لتعطين الأصمعي سلفاً على بيت مال السَّرور ألف دينار، فاغتم عيسى وانكسر، قال: فقلت في نفسي جاء موضع البيتين، وأنسدت الرَّشيد:

إذا شئتَ أن تلقى أخاك معبساً وجدًّاه في الماضين، كعب، وحاتمُ فكشِّف عبًا في يديه فإنًّا تكشف أخبارَ الرِّجالِ الدَّراهمُ

قال : فتجلَّى عن الرَّشيد ، وقال لمسرور : أعطه على بيت مال السُّرور ألفَيُّ دينار ، وما كان البيتان يساويان عندي درهمَيْن (١) .

قدم الرَّشيد الرَّقَة في شهر رمضان سنة ١٩٠ هـ ، بعد أن فتح هِرقلَة (٢) ، فلما عيَّد جلس ، فدخل عليه المهنَّئون ، وكان من بينهم شعراء كثر ، وفيهم أشجع السَّلمي ، فبدر فأنشد :

لازلت تنشرُ أعياداً وتطويها ولا تقضَّت بك الدُّنيا ولا برحت ليهنك الفتحُ والأيَّامُ مقبلة أمسَت هرقلة تهوي من جوانبها ملكتها وقتلت الناكثين بها ماروعي الدينُ والدُّنيا على قدم

تمضي لها بك أيّام وتُمضيها يطوي بك الدَّهرُ أياماً وتطويها إليك بالنَّصرِ معقوداً نواصيها وناصرُ اللهِ والإسلام يرميها بنصر من علك الدُّنيا وما فيها عشل هارون راعيه وراعيها

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد : ۱۱/۹

<sup>(</sup>٢) سير الشرح وافياً في نهاية بحث « جهاد الرشيد » .

فأمر له بعشرة آلاف دينار وقال: لا ينشد في أحد بعده بشيء ، فقال أشجع: والله لأمرُه ألا ينشده أحد من بعدي أحب إلي من صلته (١) .

ومع هذا العطاء السَّخي .. فلقد ترك الرَّشيد في بيت المال ميزانية ضخمة كبيرة غنية ؛ لقد ترك الرَّشيد بعد وفاته في بيت المال  $^{(7)}$  . والهبات الَّتي لم يسبق لها مثيل  $^{(7)}$  .

☆ ☆ ☆



<sup>(</sup>۱) معجم البلدان : ۲۹۸/۵

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ: ١٣٠/٥

<sup>(</sup>٣) قصة الحضارة : ٩٢/١٣

# المجمّع في عَصْر الرشيد

كانت الرَّفاهية تعمّ الدُّولة كلُّها ، وكذلك الطمأنينة ، لأنه تتبع أمور الرَّعيَّة ، وما تعجل بإراقة دم مطلقاً .

قال الفضل بن الرّبيع : جلس الرّشيد يوماً للمظالم ، فجعلت أتصفّح النَّاس ، وأسمع كلامهم ، فرميت بطرفي ، فرأيت في آخرهم شيخاً حسن الهيئة والوجه ، مارأيت أحسن منه ، فوقف حتَّى تقوَّض المجلس (١) ، ثم قال : يا أمير المؤمنين ، رقعتى ! فأمر بأخذها ، فقال : إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى بقراءتها ، فأنا أَحْسَنُ تعبيراً لخطى من غيري ، فقال الرَّشيد له : آقرأ ، فقال : شيخ ضعيف ، ومقام صعب ، ولا آمنُ الاضطراب ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يصل عنايته بأمري في الإذن بالجلوس فعل ، فقال : اجلس . فجلس وأنشأ يقول:

> لما رأتك الشَّمسُ طالعة خيرُ البريَّـــــة أنت كلهم

يا خيرَ من وخدت بأرحُك نُجِبُ الرِّكابِ بَهْمَــه جلس (٢) تطوي السباسب في أزمتها طيَّ التِّجار عمامُم البرس (٢) سجدت لوجهك طلعة الشمس في يـومـك الغـادي وفي الأمس

<sup>«</sup> قَوَّض » البناء تقويضاً ، نقضه من غير هدم ، و « تقوّضت » الحلّق والصفوف انتفضت وتفرقت ، مختار الصحاح : ٤٧٨

وخدت : ضرب من السَّير السَّريع ، والمهمه : الصَّحراء ، وجلْس : غليظ ، يريـد أنَّ السَّير فيـه (٢) يشق على سالكيه .

تطوى : تقطع ، والسباسب : جمع سبسب ، وهي الأرض المستوية البعيدة ، والبرس ( بالكسر ) القطين .

عفّ السريرة طياهر النَّفس تسي وتصبح فوق ما تُمسي ترداد جدتها مع اللبس أهل العفاف ومنتهى القُدس ولدى الهياج مصاعب شُمس (١) قصد كان شرَّدني ومن لَبس عَمْتُ نحوك رحلة العَنْس (٢) حتى أُغيَّب في ثرى رمسي ليلاً يموج كحالك النَّقس (٢) كان التَّوكل عند د تُرسي أصبو إلى نفر من الإنس قمناء مثل مُجاجة الورس في نظم كرة صحائف الفُرس (١) نظم كرة صحائف الفُرس (١) ما أن أضعت إقامة الْخَمْس (١)

لله ماهارون من ملك وكان أله ماهارون من ملك وكان أل تنفائ خيرهم متاعليا على الله على المتاليا على المياليا على الله مجتها الله مجتها واخترت على الله مجتها وزه كم قد سريت إليك مُدرعا إن راعني من هاجس فنزع مياجس فنزع ميان الله المياد إلا أنّني رجال بيض أوانس لا قرون لها وأجادب الفتيان بينهم والله يعلم في بنيتا حبب (٥)

<sup>(</sup>۱) مصاعب : جمع مصعب ، وهو من الإبل الذي تصعب مقاومته ، وشُمس : جمع أشمس ، وهـو الآبي النافر المتنع .

<sup>(</sup>٢) العنس: الناقة الصلبة.

<sup>(</sup>٣) النقس « بالكسر » : الحبر .

<sup>(</sup>٤) الورس : نبت أصفر .

<sup>(</sup>٥) الحبب: بالفتح، تنضُّد الأسنان.

<sup>(</sup>٦) الرقم: الكتابة ، قال تعالى : ﴿ كتاب مرقوم ﴾ ، وقولهم : هو يرقم الماء أي بلغ من حدقه بالأمور أن يرقم حيث لا يثبت الرقم . [ مختار الصحاح : ٢١٥ ] .

<sup>(</sup>Y) الخس: أراد الصلوات الخس المفروضة.

قال الرَّشيد: ومن تكون ؟

قال : على بن الخليل ، الَّذي يقال إنَّه زنديق .

فقال الرَّشيد : أنت آمن ، وأمر له بخمسة آلاف درهم (١) . لأنَّه نفى عن نفسه الزَّندقة وأقرَّ بصلاته المكتوبة .

ومما يذكر أنَّ الرَّشيد لما ولي عام ١٧٠ هـ ، آمن مَن كان هارباً أو مستخفياً ، غير نفر من الزَّنادقة منهم : يونس بن فروة ، ويزيد بن الفيض .

#### ☆ ☆ ☆

وفي زمن الرشيد استقل إدريس بن عبد الله بإمارة بلاد تامسان ، تحت راية الخلافة العبّاسيّة .

كا قامت فتنة بين النزارية واليمنية في الشَّام ، أطفأها جعفر البرمكي سنة ١٧٩ هـ (٢) .

وخرج الْخَرَر في ثلمة أرمينية ، فقضى على تمردهم واعتداءاتهم على حدود المسلمين حازم بن خزيمة ، ويزيد بن مزيد ، عام ١٨٦ هـ (٢) .

وفي سواد العراق قام ثروان بن يوسف ، وهزمه طوق بن مالك سنة الماد هداد) .

وفي الشَّام قام أبو النداء ، فاستتابه يحيى بن معاذ سنة ١٩١ هـ (٥) .

وخرجت الْخُرَّمِيَّة ببلاد أذربيجان ، فوجَّه إليهم الرَّشيد عبد الله بن

<sup>(</sup>١) زهرة الآداب : ٩١٠

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ١٧٣/١٠ ، والنجوم الزاهرة : ٢٧/٦

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : ١٨٣/١٠ ، وتاريخ الخلفاء : ٢٨٨ ، وتاريخ ابن الوردي : ٢٨٨١٠

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية : ٢٠٦/١٠

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

مالك بن الهيثم الخزامي سنة ١٩٢ هـ ، وكان قد غزاهم من قبل خزيمة بن حازم ، فأسر منهم الكثير<sup>(١)</sup> ، وفي السَّنة نفسها تحرك ثروان الحروري أيضاً .

وفي الشَّرق ، ولي علي بن عيسى بن ماهان في خراسان ، ولما ظهرت خيانته ، وسوء سياسته لأهل ولايته ، خلفه هرڠة بن أعين ، وهو قائد شجاع ، محنك حكيم ، ولما عزل الرشيد علي بن عيسى ، أرسل له كتاباً مع هرڠة فيه توبيخ وتقريع لظامه الرعية ، ولخالفته أمره في حسن السيرة (١) ، لأنَّه استصفى لنفسه أموالاً كبيرة ، وكتب إليه بخطِّ يده :

بسم الله الرحمن الرحيم ، يا بن الزّانية ، رفعت من قدرك ، ونوهت باسمك ، وأوطأت سادة العرب عقبتك ، وجعلت أبناء ملوك العجم خولك وأتباعك ؛ فكان جزائي أن خالفت عهدي ، ونبذت وراء ظهرك أمري ، حتى عثت في الأرض ، وظلمت الرّعيَّة ، وأسخطت الله وخليفته بسوء سيرتك ، ورداءة طعمتك ، وظاهر خيانتك ، وقد ولّيت هرثمة بن أعين مولاي تغر خراسان ، وأمرته أن يشد وطأته عليك وعلى ولدك وكتّابك وعمّالك ، ولا يترك وراء ظهوركم درهما ، ولا حقّاً لمسلم ولا معاهد إلا أخذكم به ، حتّى تردّه إلى أهله ، فإن أبيت ذلك وأباه ولدك وعُمّالك فله أن يبسط عليكم العذاب ، ويصبّ عليكم السّياط ، ويُحلّ بكم ما يحل بمن نكث وغيّر ، وبدلًا وخالف ، وظلم وتعدّى وغشم ، انتقاماً لله عزّ وجلّ بادئاً ، ولخليفته ثانياً ، والمسلمين والمعاهدين ثالثاً ، فلا تعرض نفسك للّتي لا شَوَى لها (٢) ، واخرج مما يلزمك طائعاً أو مكرها (٣) .

<sup>(</sup>۱) النجوم الزاهرة : ۱۳۹/۲ ، والأخبار الطوال : ۳۹۱ . والْخُرَمية : طائفة تنسب إلى بابك الْخُرَّمي وتدين بما تدين الباطنية أولاد المجوس الذين أولوا آيات القرآن ، وسنن النبي الكريم ، على موافقة أهوائهم .

<sup>(</sup>٢) لا بقاء لها ، [ اللسان : شوا ] .

<sup>(</sup>٢) الطّبري : ٢٢٦/٨

وكتب الرشيد إلى هرثمة عهداً بخطِّه هذا نَصُّه :

« هذا ماعهد هارون الرَّشيد أمير المؤمنين إلى هرثمة بن أعين حين ولاَّه تَغْم خُراسان وأعماله وخراجه ، أمره بتقوى الله وطاعته ، ورعاية أمر الله ومراقبته ، وأن يجعل كتاب الله إماماً في جميع ماهو بسبيله ، فيحل حلالَهُ ، ويحرِّم حرامه ، ويقف عند متشابهه ، ويسأل عنه أُولي الفقه في دين الله وأُولي العلم بكتاب الله . أو يرده إلى إمامه ليريه الله عزّ وجلّ فيه رأيه ، ويعزم له على رشده ، وأمره أن يستوثق من الفاسق على بن عيسى وولده وعبَّاله وكُتَّابه ، وأن يشد عليهم وطأته ، ويُحلُّ بهم سطوته ويستخرج منهم كلُّ مال يصح عليهم من خَراج أمير المؤمنين ، وفَيء المسلمين ، فإذا استنظف ماعندهم وقِبَلهم من ذلك ، نظر في حقوق المسلمين والمعاهدين ، وأخذهم بحقٍّ كلِّ ذي حقٍّ حتَّى يردُّوه إليهم ، فإن ثبت قبَلهم حقوق لأمير المؤمنين ، وحقوق المسلمين ، فدافَعوا بها وجحدوها أن يصبُّ عليهم سوط عذاب الله وأليم نقمته ، حتَّى يبلغ بهم الحال الَّتي إن تخطَّاها بأدنى أدب ، تلفت أنفسهم ، وبطلت أرواحهم ، فإذا خرجوا من حقّ كل ذي حق ، أشخِصُهم كا تشخص العصاة من خُشونة الوطاء ، وخشونة المطعم والمشرب وغلط الملبس ، مع الثقات من أصحابه إلى باب أمير المؤمنين إن شاء الله ، فاعمل يا أبا حاتم بما عهدتُ إليك ، فإنِّي آثرتُ الله وديني على هوايَ وإرادتي ، فكذلك فليكن عملُك ، وعليه فليكن أمرك ، ودبّر في عمال الكُور الّدين ممرّ بهم في صعودك ما لا يستوحشون معه إلى أمر يريبهم ، وظنٌّ يرعبُهم ، وابسُط من آمال أهل ذلك الثُّغر ، ومن أمانهم وعـذرهم ، ثمَّ اعمل بما يرضي الله منـك وخليفتـه ، ومَنْ ولاَّكَ الله أمره إن شاء الله ، هذا عهدي وكتابي بخطِّي ، وأنا أشهد الله وملائكته وحملةً عرشه ، وسكان سمواته ، وكفي بالله شهيداً .

وكتب إليه أمير المؤمنين بخط يده ، ولم يحضره إلا الله وملائكته  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) كتاب الرَّشيد إلى هرغة في الطبري : ٢٣٢/٨ ، ونرى فيه : إنصاف العامة والخاصة ، والأخذ لهم بحقوقهم ، وتحري أقصى مواضع الحق للمسلم وغير المسلم .

ولما حمل هرغة علياً إلى الرَّشيد ، كتب إليه كتاباً يخبره ماصنع ، ونسخته : «بسم الله الرّحمن الرّحيم ، أمَّا بعد ، فإن الله عزَّ وجلَّ لم يزل يبلي أمير المؤمنين في كلِّ ماقلّده من خلافته ، واسترعاه من أمور عباده وبلاده أجمل البلاء وأكمله ، ويعرّفه في كلِّ ماحضره ونأى عنه من خاص الموره وعامّها ، ولطيفها وجليلها أمّ الكفاية وأحسن الولاية ، ويعطيه في ذلك كلّه أفضل الأمنيّة ، ويبلغه فيه أقصى غاية الهمّة ، امتناناً منه عليه ، وحفظاً لما جعل إليه ، مما تكفّل بإعزازه وإعزاز أوليائه وأهل حقه وطاعته ، فيستم (۱) الله أحسن ماعوده وعوّدنا من الكفاية في كل ما يؤدينا إليه ، ونسأله توفيقنا لما نقضي به المفترض من حقّه في الوقوف عند أمره ، والاقتصار على رأيه .

ولم أزل ـ أعز الله أمير المؤمنين ـ مذ فصلت عن معسكر أمير المؤمنين ممتثلاً ماأمرني به فيا أنهضني له ، لاأجاوز ذلك ولا أتعدّاه إلى غيره ، ولا أتعرّف اليمنن والبركة إلا في امتثاله ، إلى أن حللت أوائل خراسان ، صائناً للأمر الذي أمرني أمير المؤمنين بصيانته وستره ، لاأفضي ذلك إلى خاصّي ولا إلى عامّيّ ، ودبّرت في مكاتبة أهل الشاش وفَرْغانة وخزلها (۱) عن الخائن ، وقطع طمعه وطمع من قبله عنها ، ومكاتبة مَنْ ببَلْخ بما كنت كتبت به إلى أمير المؤمنين وفسّرت له ، فلما نزلت نيسابور عملت في أمر الكور التي اجتزت عليها بتولية من وليت عليها ، قبل مجاوزتي إياها ، كجرجان ونيسابور ونسا وسَرَخْس ، ولم آل الاحتياط في قبل مجاوزتي إياها ، كجرجان ونيسابور ونسا وسَرَخْس ، ولم آل الاحتياط في في ستر الأمر وكتانه ، وأخذت عليهم بذلك أيان البَيْعة ، ودفعت إلى كلِّ رجل منهم عهدة بولايته ، وأمرتهم بالمسير إلى كور أعمالهم على أخفى الحالات وأسترها ، والتَّشبُّه بالمجتازين في ورودهم الكور ومقامهم بها إلى الوقت الذي وأسترها ، والتَّشبُه بالمجتازين في ورودهم الكور ومقامهم بها إلى الوقت الذي

<sup>(</sup>١) استتم النعمة : سأل إتمامها ، والمستتم الَّذي يطلب التُّمة [ اللَّسان : تم ] .

<sup>(</sup>٢) خزلها عن الخائن : أي إبعادهما عنه .

سَمَّيتُ لهم ، وهو اليوم الَّذي قدَّرتُ فيه دخولي إلى مَرو ، والتقائي وعلي بن عيسى ، وعملت في استكفائي إسماعيل بن حفص بن مصعب أمرَ جُرجان بما كنت كتبت به إلى أمير المؤمنين ، فنفذ أولئك العمال لأمري ، وقام كلُّ رجل منهم في الوقت الَّذي وُقِّتَ له بضبط عمله وإحكام ناحيته ، وكفى الله أمير المؤمنين المؤنة في ذلك بلطيف صنعه .

ولما صرتُ من مدينة مروعلى منزل ، اخترت عدةً من ثقات أصحابي وكتبت بتسمية ولد على بن عيسى وكتَّابه وأهل بيته وغيرهم رقاعاً ، ودفعت إلى كلِّ رجل منهم رُقعة باسم مَنْ وكَّلته بحفظه في دخولي ، ولم آمن لوقصَّرت في ذلك وأخَّرته أن يصيروا عند ظهور الخبر وانتشاره إلى التغيب والانتشار ، فعملوا بذلك ، ورحلت عن موضعي إلى مدينة مرو ، فلما صرت منها على ميلين تلقَّاني على بن عيسى في وَلَدِه وأهل بيته وقوَّاده ، فلقيته بأحسن لقاء ، وآنسته ، وبلغتُ من توقيره وتعظمه والتاس النَّزول إليه أوَّل ما بصرت به ما ازداد به أُنساً وثقة ، إلى ماكان رَكن إليه قبل ذلك ، مما كان يأتيه من كتبي ، فإنَّها لم تنقطع عنه بالتَّعظيم والإجلال منَّى له والالتاس ، لإلقاء سوء الظن عنه ، لئلا يسبق إلى قلبه أمر ينقض به مادبَّر أمير المؤمنين في أمره ، وأمرني به في ذلك ، وكان الله تبارك وتعالى هو المنفرد بكفاية أمير المؤمنين الأمر فيه إلى أن ضَّني وإياه مجلسه ، وصرت إلى الأكل معه ، فلمًّا فرغنا من ذلك بدأني يسألني المصير إلى منزل كان ارتاده لي ، فأعلمته مامعي من الأُمور الَّتي لاتحتمل تأخير المناظرة فيها ، ثم دفع إليه رجاء الخادم كتاب أمير المؤمنين وأبلغه رسالته ، فعلم عند ذلك أن قد حلَّ به الأمر الَّذي جناه على نفسه ، وكسبته يداه ، من سخط أمير المؤمنين ، وتغير رأيه بخلافه أمره وتعدّيه سيرته .

ثم صرت إلى التوكيل به ، ومضيت إلى المسجد الجامع ، فبسطت آمال الناس من حضر ، وافتتحت القول بالم القرام على أمير المؤمنين إليهم وأعلمتهم إعظام

أمير المؤمنين ماأتاه ، ووضح عنده من سوء سيرة علي ، وما أمرني به فيه وفي عمّاله وأعوانه ، وإني بالغ من ذلك ومن إنصاف العامّة والخاصّة والأخذ لهم بحقوقهم أقصى غايتهم ، وأمرت بقراءة عهدي عليهم ، وأعلمتهم أنّ ذلك مثالي وإمامي ، وأنّي به أقتدي ، وعليه أحتذي ، فتى زلت عن باب واحد من أبوابه فقد ظلمت نفسي ، وأحللت بها ما يحلّ بمن خالف رأي أمير المؤمنين وأمرته ، فأظهروا السّرور بذلك والاستبشار ، وعلت بالتّكبير والتّهليل أصواتهم ، وكثر دعاؤهم لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء .

ثم انكفأت إلى المجلس الّذي كان علي بن عيسى فيه ، فصرت إلى تقييده وتقييد ولده وأهل بيته وكتّابه وعمّاله ، والاستيثاق منهم جميعاً ، وأمرتهم بالخروج إلي من الأموال الّتي احتجنوها من أموال أمير المؤمنين وفيء المسلمين ، وإعفائي بذلك من الإقدام عليهم بالمكروه والضرب ، وناديت في أصحاب ودائعهم بإخراج ماكان عندهم ، فحملوا إليّ إلى أن كتبت إلى أمير المؤمنين صدراً صالحاً من الورق والعين (١) ، وأرجو أن يعين الله على استيفاء ما قبلهم ، ويسهّل الله من ذلك أفضل مالم يزل يعوّده واستنظاف ما وراء ظهورهم ، ويسهّل الله من ذلك أفضل مالم يزل يعوّده أمير المؤمنين من الصّنع في مثله من الأمور الّتي يعنى بها إن شاء الله تعالى .

ولم أدع عند قدومي مَرُو التقدُّم في توجيه الرُّسل وإنفاذ الكتب البالغة في الإعذار والإنذار ، والتَّبصير والإرشاد ، إلى رافع (٢) ومَن قِبَله من أهل سمرقند ، وإلى مَن ببلْخ ، على حسن ظنِّي بهم في الإجابة ، ولزوم الطَّاعة والاستقامة ، ومها تنصرف به رسلي إلى ياأمير المؤمنين من أخبار القوم في إجابتهم وامتناعهم ، أعمل على حسبه من أمره ، وأكتب بذلك إلى أمير المؤمنين على حقَّه وصدقه ،

<sup>(</sup>١) الورق: الدراهم المضروبة ، والعين الدينار.

<sup>(</sup>٢) هو رافع بن ليث بن نصر بن سيار .

وأرجو أن يعرّف الله أمير المؤمنين في ذلك من جميل صنعه ولطيف كفايته ، مالم تزل عادته جاريةً به عنده ، بنّه وطوله وقوّته والسّلام (١) .

فأجابه الرُّشيد:

« بسم الله الرَّحن الرَّحم ، أما بعد ، فقد بلغ أمير المؤمنين كتابُك بقدومك مَرُو في اليوم الَّذي سمَّيت ، وعلى الحال الَّتي وصفت وما فسَّرت ، وما كنت قدمت من الحيل قبل ورودك إياها ، وعملت به في أمر الكور الَّتي سمّيت ، وتولية مَنْ ولَّيت قبل نفوذك عنها ، ولطَّفت له من الأمر الَّذي استجمع لك به ما أردت من أمر الخائن علي بن عيسى وولده وأهل بيته ، ومن صار في يدك من عمَّاله وأصحاب أعماله واحتذائك في ذلك كلِّه ما كان أمير المؤمنين مثل لك ووقفك عليه ، وفهم أمير المؤمنين كلَّ ما كتبت به ، وحمد الله على ذلك كثيراً ، وعلى تسديده إياك وما أعانك به من توفيقه ، حتَّى بلغت إرادة أمير المؤمنين وأدركت طلبته ، وأحسنت ما كان يُحب بك وعلى يديك إحكامَه ، مما كان اشتدً به اعتناؤه ، ولج به اهتامه ، وجزاك الخير على نصيحتك وكفايتك ، فلا أعدم الله أمير المؤمنين أحسن ماعرّفه منك في كلِّ ماأهاب بك إليه ، واعتمد بك عليه .

وأمير المؤمنين يأمُرك أن تزداد جداً واجتهاداً فيا أمرك به من تتبّع أموال الخائن علي بن عيسى وولده وكتّابه وعمّاله ووكلائه وجهابذته ، والنّظر فيا اختانوا به أمير المؤمنين في أمواله ، وظلموا به الرّعية في أموالهم ، وتتبّع ذلك واستخراجه من مظانّه ومواضعه ، الّتي صارت إليه ، ومن أيدي أصحاب الودائع الّتي استودعها إياهم ، واستعال اللّين والشّدة في ذلك كلّه ، حتّى تصير إلى استنظاف ماوراء ظهورهم ، ولا تبقي من نفسك في ذلك بقية ، وفي إنصاف النّاس منهم في حقوقهم ومظالمهم ، حتّى لا تبقي لمنظلم منهم قِبَلهم ظُلامة إلاّ

<sup>(</sup>١) الطّبري : ٢٣٥/٨

استقضيت ذلك له ، وحملته وإياهم على الحقّ والعدل فيها ، فإذا بلغت أقصى غاية الإحكام والمبالغة في ذلك ، فأشخص الخائن وولده وأهلَ بيته وكتّابَه وعمّاله إلى أمير المؤمنين في وثاق ، وعلى الحال الّتي استحقّوها من التّغيير والتّنكيل بما كسبت أيديهم ، وما الله بظلام للعبيد .

ثم اعمل بما أمرك به أمير المؤمنين من الشخوص إلى سمرقند ، ومحاولة ماقبل خامل ، ومَن كان على رأيه ممن أظهر خلافاً وامتناعاً من أهل كُور ما وراء النهر وطُخارستان بالدُّعاء إلى الفيئة والمراجعة ، وبسط أمانات أمير المؤمنين الَّي حمَّلكها إليهم ، فإن قبلوا وأنابوا وراجعوا ماهو أملُك بهم ، وفرَّقوا جموعَهم ، فهو ما يحبُّ أمير المؤمنين أن يعاملهم به من العفو عنهم والإقامة لهم ؛ إذ كانوا رعيَّته ، وهو الواجب على أمير المؤمنين لهم إذ أجابهم إلى طلبتهم ، وآمن رَوْعهم ، وكفاهم ولاية من كرهوا ولايتَه ، وأمر بإنصافهم في حقوقهم وظلاماتهم ، وإن خالفوا ماظنَّ أمير المؤمنين ، فحاكهم إلى الله إذ طَغَوْا وبَغَوْا ، وكرهوا العافية وردُّوها ، فإنّ أمير المؤمنين قد قضى ماعليه ، فغيَّر ونكَّل ، وعزل واستبدل ، وعفا عَن فإنّ أمير المؤمنين قد قضى ماعليه ، فغيَّر ونكَّل ، وعزل واستبدل ، وعفا عَن أحدث ، وصفح عمن اجترم ، وهو يشهد الله عليهم بعد ذلك في خلاف إن أحدث ، وعنود (۱) إن أظهروه ، وكفى بالله شهيداً ، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العظيم ، عليه يتوكل وإليه ينيب والسلام » .

إنها كتب تنطق بالإيان ، والالتزام الكامل بالإسلام ، مع تطبيق عملي لشرع الله عزّ وجلّ في كل الأعمال في دولة الرَّشيد .

وظهر من الخوارج أيام الرَّشيد ، الوليد بن طريف الشَّاري الشَّيباني في نواحي نُصيبين (٢) ، سنة /١٧٨ هـ/ ، قضى عليه يزيد بن مزيد الشَّيباني ، وهو

<sup>(</sup>١) عند عن الطريق عنودا ، أي مال .

<sup>(</sup>۲) الطبرى: ۳۳٦/۸ و ۳۳۷

<sup>(</sup>٢) نُصَيبين : مدينة عامرة تبال الجزيرة ، بينها وبين القامشلي حالياً مئات الأمتار فقط .

ابن أخي معن بن زائدة ، فقضى عليه سنة /١٧٩ هـ/ ، وقد رثته أُخته الفارعة الشَّبانيَّة بأبات منها :

فيا شجرَ الخابُورِ مالك مورقاً كأ فتى لا يحب الــــزَّادَ إلاّ من تقى ولا فإن يك أوداه يزيد بن مزْيَد فرُ عليه سلامُ الله وقْفاً فـإنَّني أرز

كأنّك لم تجزع على ابن طريف ولا المال إلا من قنا وسيوف فرب وحوف لفها بزحوف أرى الموت وقّاعاً بكل شريف (١)

☆ ☆ ☆

وظهر في الموصل عام /١٨٠ هـ/ العطَّاف بن سفيان الأزدي ، فخرج إليه الرَّشيد ، فانسحب العطَّاف بأربعة آلاف إلى أرمينية .

ولما وصل الرَّشيد الموصل ، همَّ أن يبطش بأهلها الموالين للعطّاف ، ولكن العبّاس بن الفضل ، وكان فقيهاً محدّثاً خرج إلى الرَّشيد مع موسى بن المهاجر ، وكان من أصحاب الثّوري ومحدثاً فقيها أيضاً ، وخرج أيضاً سعد الفقيه ، وعتيق الفقيه وغيرهم .. فتوسطوا في الأمر مع أبي يوسف القاضي ، فأشار عليهم إذا جنَّ اللّيل أن يصعد النّاس على سطوحهم ، ويجهروا بالأذان لعشاء الآخرة ، ففعلوا ذلك ، وسمع هارون الرَّشيد كثرة الأذان والضَّجة ، فقال لأبي يوسف : ماهذا ؟ قال : أذان ياأمير المؤمنين ، قال : ويحك ، هؤلاء مؤذّنون ؟ قال : نعم ياأمير المؤمنين ، القوم مسلمون ، وفيهم أهل الصَّلاح وقرًاء القرآن (٢) ، وأهل علم وفقه .

<sup>(</sup>١) راجع الأبيات كاملة في « تاريخ الشُّعوب الإسلاميَّة » .

 <sup>(</sup>۲) لاحظ أنَّ الرَّشيد أقسم على البطش بهم عندما علم أنّهم مارقون ، ولما تـأكَّـد من صلاحهم وعلمهم وفقههم تركهم وشأنهم ، فلم يهدر دم مسلم أو غير مسلم إلاَّ بحق وتحقيق وإدانة .

فاكتفى الرَّشيد بهدم سور المدينة ، ونادى مناديه : من هدم ما يليه من السُّور فهو آمن ، فهدم النَّاس سورهم بأيديهم .

ونادى المنادي : أمِنَ الأسود والأبيض إلاّ العطَّاف بن سفيان ، وعبد العزيز بن معاوية ، والمعافى بن شريح ، وبيرويه الرَّحبي ، ويعلى الثَّقفى .

ولما أُلقي القبض على « المعافى » ، قال له الرَّشيد : أنت المعافى ؟ قال : إنك المعافى ياأمير المؤمنين ، وأنا المبتلى بذنوبي ، قال : هات بيرويه ومنتصر ، قال : ماأقدر عليها ، قال الرَّشيد : برئت من المهدي ومن قرابتي لرسول الله عَلَيْكَ إن لم أقتلك . قال : ياأمير المؤمنين ، أنا شيخ وفي رقبتي وصايا وأطفال ، فتهلني حتَّى أخرج الوصايا الَّتي في عنقي وأوصي ، قال الرَّشيد : أمهلتك إلى اللَّيل .

قال المعافى : فوجّهت إلى اليانية ـ وسطاء وشفعاء لدى الخليفة ـ اللّذين معه ، الحسن بن قحطبة ، وعبد الله بن مالك الخزاعي ، وحمزة بن مالك الخزاعي وغيرهم .. فركبوا إليه فاستوهبوني منه ، قال : فلابد من حبسه سنة ، فخيّروني أين أُحبس ، فاخترت الحبس بالموصل وأن أُطلق بعد سنة بغير استئار ، فأم بذلك .

وحدّث عبد الله بن كردويه عن محمد بن يزيد بن عُلبَك قال : « إنّا كنّا مع المعافى وهو يخاطب الرّشيد ونحن نرعد من كلامه »(١) .



<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل : ٢٨٠ ، الأخبار الطوال : ٣٩٠ ، تاريخ ابن الوردي : ٢٨٠/١

## ولاة الرَّشيد وقُضَاتُه

تخيَّر الرَّشيد ولاته وقضاته ، وتتبَّع أخبارهم !

إنّ ولع الرَّشيد بالعلم لم يلهه عن مهام الملك ، فقد كان يشترك اشتراكاً فعلياً في تصريف شؤون الحكم ، ونال شهرة واسعة بعدله في قضائه (١) .

ولى هارون الرَّشيد موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، « الأمير أبا عيسى العبّاس الهاشمي » إمرة مصر على الصلاة ، بعد عزل علي بن سليان عنها ، ومن صفات هذا الأمير : كان عاقلاً جواداً مُمدحاً ، ولي الحرمين لأبي جعفر المنصور والمهدي مدة طويلة ، ثم ولي الين للمهدي أيضاً ، ثم ولي مصر لهارون الرَّشيد (٢) ، وكان فيه رفق بالرَّعية وتواضع .

جلس يوماً بميدان مصر ، فأطال النَّظر في النِّيل ونواحيه ، فقيل له : ما يرى الأمير ؟ فقال : أرى ميدان رهان وجنان نخل ، وبستان شجر ، ومنازل سكنى ، ودور خيل ، وجبَّان أموات ، ونهراً عجاجاً ، وأرض زرع ، ومرعى ماشية ، ومرتع خيل ، ومصايد بحر ، وقانص وحش ، وملاَّح سفينة ، وحادي إبل ، ومفازة رمل ، وسهلاً وجبلاً في أقل من ميلٍ في ميلٍ .

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٩٢/١٣

<sup>(</sup>٢) ولقد همَّ الرَّشيد بوصل البحرين الأحمر ( القُلْزَم ) بالمتوسط ـ عن طريق النيل ـ ولكن لم يجد تشجيعاً من وزيره الذي قال : عندها تهدد سفن الرَّوم مكة والمدينة ، [ سير أعلام النبلاء : ٢٨٩/٩] .

قيل له : « لله درّه فيا وصف من كلام كثرت معانيه ، وقلّ لفظه  $^{(1)}$  .

ولما ولي مسلمة بن يحيى على مصر ، لم نطل مدته ، لما حدث في ولايته من أمور وفتن ، فعزله الرَّشيد<sup>(۱)</sup> . وولى محمد بن زهير ، ثم عزله بعد خمسة أشهر تنقص أيَّاماً ، وأحضره إليه ، فزجره وأنَّبه وعيّن من بعده داود بن يريد<sup>(۱)</sup> للصَّلاة ، وقدم معه إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي العباسي على الخراج ، فأمن النَّاس ، وسكن الحال .

وإبراهيم بن صالح هذا وُصِفَ في كتب التَّاريخ بما يلي : « وكان خيِّراً ديِّناً ميَّحاً »(3) .

وفد عليه عبّاد بن عبّاد الخوّاص مرة ، فقال له إبراهم : عظني ، فقال عبّاد : إنّ أعمال الأحياء تُعرَض على أقاربهم من الموتى ، فانظر ماذا يعرض على رسول الله عليّة من عملك ، فبكى إبراهم حتّى سالت دموعه على لحيته ، رحمه الله تعالى (٥) .

وموسى بن عيسى ، عاد إلى ولاية مصر بعد إبراهيم بن صالح أيضاً ، وكا يروي التّاريخ : « أخذ في إصلاح أمور مصر ، وأصلح بين قيس وين » سنة ١٧٩ هـ (٢)

لما كان الفضل بن يحيى والياً على خراسان ، كتب صاحب البريد (١) إلى

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة : ٦٧/٢

<sup>(</sup>٢) قدم مصر في رمضان ١٧٢ هـ ، وعزل في شعبان ١٧٣ هـ .

<sup>(</sup>٣) في ١٤ المحرم ١٧٤ هـ.

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة : ٨٣/٢ و ٨٤

<sup>(°)</sup> النجوم الزاهرة : ۸٤/٢

<sup>(</sup>٦) النجوم الزاهرة : ٩٨/٢

<sup>(</sup>Y) صاحب الْخَبَر ، أو صاحب البريد : قلم الاستخبارات ، عين الخليفة .

الرَّشيد كتاباً يذكر فيه: أنَّ الفضل تشاغل بالصَّيد واللَّذات عن النَّظر في أُمور الرَّعيَّة ، فلما قرأه الرَّشيد رمى به ليحيى ، وقال له: يا أبت اقرأ هذا الكتاب، واكتب إلى الفضل كتاباً يردعه عن مثل هذا ، فد يَّ يحيى يده إلى دواة الرَّشيد، وكتب إلى ابنه على ظهر الكتاب الَّذي ورد من صاحب البريد:

«حفظك الله يابني وأمتع بك ، قد انتهى إلى أمير المؤمنين ماأنت عليه من التَّشاغل بالصَّيد ومداومة اللَّذات ، عن النَّظر في أُمور الرَّعيَّة ماأنكره ، فعاوِدُ ماهو أزين بك ، فإنَّه من عاد إلى ما يَزِينُه أو يَشِينه لم يعرفه أهل دهره إلا به ، ولسَّلام » ، وكتب تحته هذه الأبيات :

إنصَب نهاراً في طِلابِ العُلا وآصبِرْ على فَقْدِ لقاء الحبيب وتَعْنَى إذا اللَّيلُ بِدا مُقْبِلاً وغابَ فيه عنك وجه الرَّقيب (۱) فبادرِ الليلُ نها الليلُ نها الليلُ نها الأريب كم من فتى تحسبُه ناسكاً يستقبلُ الليلَ بامرِ عجيب ألقى عليه الليلُ أستاره فبات في لهو وعيش خصيب ولندة الأحْمَق مكشوفَة يَسعى بها كلُّ عدوً مريب (۱)

ومن ولاة الرَّشيد:

على السّند ، سالم اليونسي ، وذكر اليعقوبي : « فأحسن السّيرة » أ ، ثم إسحاق بن سليان بن علي الهاشمي « وكان عفيفاً » (٥) ، وفي وفيات الأعيان : ٣٠٥/٢ : وولي السّند أيضاً أبو حاتم روح بن حاتم الأزدي ، من الكرماء الأجواد ، وأخوه يزيد والياً على إفريقية ـ أي تونس حالياً ـ ولما توفي يزيد يوم

<sup>(</sup>١) في وفيات الأعيان ٢٨/٤ : « واستَتَرتُ فيه وجوهُ العيوب » .

<sup>(</sup>٢) في وفيات الأعيان ٢٨/٤ : فكابد اللَّيلَ .

<sup>(</sup>٣) في وفيات الأعيان ٢٨/٤ : ... عدو رقيب .

<sup>(</sup>٤ و٥) تاريخ اليعقوبي : ٢٠٩/٢

الثلاثاء ١٨ رمضان سنة ١٧٠ هـ بمدينة القيروان ، قال أهل إفريقية : ما أبعد ما يكون بين قَبْرَيْ هذين الأخوين ، فإنَّ أخاه بالسِّند وهذا هاهنا ، فاتفق أن الرَّشيد عزل روحاً عن السِّند وسيَّره إلى موضع أخيه يزيد ، فدخل إلى إفريقية أوَّل رجب سنة ١٧١ هـ ، ولم يزل والياً عليها إلى أن توفي بها سنة ١٧٢ هـ ، ودفن في قبر أخيه يزيد ، فعجب النَّاس من هذا الاتّفاق بعد ذلك التَّباعد .

وعلى الين: العباس بن سعيد، فضج منه النّاس، فصرف الرّشيد، وعيّن بدلاً منه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإمام، ثم صرفه، وعيّن عبد الله بن مصعب، ثم صرفه وعيّن أحمد بن إساعيل بن علي، ثم صرفه وولى حماداً البربري، ثم عبد الله بن مالك « فلم يزل في البلد محمود السّيرة، جميل المذهب حتّى توفي هارون »(۱).

لقد بدلًا الرُشيد والياً بآخر مرات ومرات ، حتَّى أوصل إلى الين من هو محمود السِّيرة ، جميل المعشر .. وهذه من سُنَّة الرَّشيد في كلِّ الأمصار . لقد تخيَّر ولاته ، وجباته ، وقضاته .. ليأمن النَّاس ، وليعيشوا في عدل ورخاء . ولم يكن منقطعاً عن أخبارهم ، لقد كان يحاسبهم ، والشَّكوى الصَّحيحة من أي فرد من أفراد الأُمَّة ، على والي البلد ، تقتضى العزل .

وعلى أرمينية : كان وإلي الرَّشيد خزيمة بن حازم التَّميي فضبطها وصلحت البلاد ، وأعطى أهلها الطَّاعة ، ثم ولي يزيد بن مزيد بن زائدة الشَّيباني « فضبط البلد أشد ضبط » (1)

ولما انتفضت أرمينية ، قال الرَّشيد « ماأرى لها إلاَّ الحرشي » $^{(7)}$  ، فاستقامت له لحزمه ، وجمع الرَّشيد ليزيد بن مزيد في فترة أرمينية وأذربيجان ، « فلما قدم تلاءمت النَّاس وأصلح البلد  $^{(2)}$  .

<sup>(</sup>١ و ٢)تاريخ اليعقوبي : ٢٦/٢٤

<sup>(</sup>٣ و ٤)تاريخ اليعقوبي : ٢٨/٢

ولما حج الرّشيد سنة ست وغانين ومئة ، دخل مكّة وعديله يحيى بن خالد ، فانبرى إليه العُمري فقال : ياأمير المؤمنين ! قف حتّى أُكلمك ! فقال : أرسلوا زمام النّاقة ، فأرسلوه فوقفت فكأنّا أُوتدت (۱) ، فقال : أقول ؟ قال الرّشيد : قُلُ ، فقال : اعزل عنّا إساعيل بن القاسم ، قال الرّشيد : ولِم ؟ قال : لأنّه يقبل الرّشوة ، ويُطيل النّشوة ، ويضرب بالقسوة ، قال الرّشيد : قد عزلناه عنك . ثم التفت إلى يحيى فقال : أعندك مثل هذه البديهة ؟ فقال يحيى : إنّه ليجب أن يُحْسَنَ إليه ، فقال الرّشيد : إذا عزلنا عنه من يريد عزله فقد كافأناه (۱) .

وكان على دمشق الحسن بن عمران ، قال له الرَّشيد بعد أن أحضره يرسف في قيوده : وليتك دمشق وهي جنة مونقة ، تحيط بها غُدر كاللجين (٢) ، فتكف على رياض كالزّرابي ، وكانت بيوت أموال في برح التعدي ، حتَّى تركتها أجردَ من الصَّخر ، وأوحش من القفر !

فقال: ياأمير المؤمنين، ماقصدت لغير التَّوفيق من جهته، ولكنِّي وليت أقواماً ثقُل على أعناقهم الحق، فتفرغوا في ميدان التعدي، ورأوا أن المراخمة بترك العارة أوقع بإضرار السُّلطان، وأنوه بالشنعة فلا جَرَم أن موجِدة أمير المؤمنين قد أخذت لهم بالحظ الأوفر من مساءتي (3)!

وهذا مثال أيضاً لمحاسبة الرَّشيد لولاته ، ومعاقبة المسيء منهم . وهذا مثال آخر :

<sup>(</sup>١) أوتد الوتد : ثبته .

<sup>(</sup>٢) زهرة الآداب وغرة الألباب : ٩٩٠

<sup>(</sup>٢) زهرة الآداب وثمرة الألباب : ٧١٩ ، والغُدُر : جمع غدير ، واللجين : الفضة .

<sup>(</sup>٤) قالوا : وهذا أجزلُ كلام سُمع لخائف ، وهذا ماكنا نسمعه عن الحكماء : « أفضل الأشياء بديهة أمْنِ وردت في مقام خوف » .

سخط الرَّشيد على عبد الملك بن صالح ـ وكان والياً على الموصل ـ فدخل عليه فقال : أكفر بالنَّعمة ، وجحود الحرِّيد الْمِنَّة ؟ قال : ياأمير المؤمنين لقد بؤت إذاً بالنَّم ، وتعرَّضت لاستجلاب النقم ، وما ذاك إلاَّ بغي حاسد نافسني فيك مودة القرابة ، وتقدم الولاية ، إنَّك ياأمير المؤمنين خليفة رسول الله عَيِّلَهُ في أُمَّته ، وأمينه على عترته ، لك عليها فرض الطاعة ، وأداء النَّصيحة ، ولها عليك العدل في حكمها ، والغفراء لذنوبها ، فقال له الرَّشيد : أتضع لي من لسانك ، وترفع لي من جناحك ؟ هذا كتاب « أُمامَة » بخبر فعلك ، وفساد نيّتك فاسمع كلامه ، فقال عبد الملك : أعطاك مما ليس عنده ، ولعله لا يقدر أن يعضهني (۱) ، ولا يبهتني (۲) بما لم يعرفه مني ، فأحضر أُمامة ، فقال له الرَّشيد : تكلم غير هائب ولا خائف . فقال : أقول إنَّه قد عزم على الغدر بك والخلاف عليك .

قال عبد الملك : كيف لاتكذب عليَّ من خلفي وأنت تبهتني في وجهي .

قال الرَّشيد: وهذا ابنك عبد الرحمن أخبرني بغدرك وفساد نيَّتك ، ولو أردت أن أحتج عليك بحجة لم أجد أعدل عليك من هذين ، فم تدفعها عنك ؟ فأجاب عبد اللك: فإنَّ عبد الرَّحمن هو بين مأمور أو عاق مجنون ، فإن كان مأموراً فعذرة ، وإن كان عاقباً ففاجر كفور ، أخبر الله بعداوته ، وحذر منها ، حيث يقول تبارك اسمه : ﴿ إنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولادِكُمْ عَدُوّاً لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ ﴾ ، [ التَّغابن : ١٤/٦٤] ، فنهض الرَّشيد وهو يقول : أما أمرك فقد وضح ولكني لاأعجل عليك حتَّى أعلم الَّذي يرضي الله فيك ، فإنَّه الحكم بيني وبينك .

<sup>(</sup>١) عضه عضها ، بفتح العين وسكون الضاد أو فتحها : كذَّب ونمّ .

<sup>(</sup>٢) بهته بهتا ، بفتح الباء وسكون الهاء أو فتحها ، وبهتاناً : قال عليه مالم يفعل .

قال عبد الملك : رضيت بالله حكماً ، وأمير المؤمنين حاكاً ، فإنّي أعلم أنَّه يؤثر كتاب الله على هواه .

فلما كان بعد ذلك جلس مجلساً آخر ، فدخل عبد الملك ، فسلم ، فلم يرد عليه الرَّشيد ، فقال عبد الملك : ليس هذا يوم أحتج فيه ولا أُجاذب منازعاً .

قال الرَّشيد: لِمَ؟ قال: لأنَّ أوَّله جرى على غير السَّنَة، فإنِّي أخاف آخره. قال الرَّشيد: وما ذلك؟ قال: لم ترد عليَّ السَّلام، انصف نصفة العوام. قال الرَّشيد: السَّلام عليك اقتداء بالسُّنَة، وإيثاراً للعدل، واستعالاً للتَّحيَّة، ثمِّ التفت إلى سليان بن أبي جعفر فقال: أريد حياته ويريد قتلي، ثم قال: والله لكأني أنظر إلى شؤبوبها قد همع (۱).

# من قُضَاةً الرَّشيد (٢):

كان على المدينة المنوَّرة ثمّ مكَّة المكرَّمة: عبد الله بن محمَّد بن عمران ، ثمَّ جاء سعيد بن سليان بن نوفل على المدينة المنوَّرة ، ثمّ خلف أبو البَختَري وَهب بن وهب ، الَّذي أراد الدُّخول على الرَّشيد ، فخرج خادم الرَّشيد وقال له: يقول لك أمير المؤمنين هات طويلتك (٢) ، فأخذها فأدخلها ثم أخرجها وقد قطع منها أربعة أصابع ، وقال: يقول لك أمير المؤمنين لاتَعْتَد في زيِّك .

وتَعاوَر القضاء في البَصْرة ، كلٌّ من : عمر بن عثمان (٤) ، ومعاذ بن معاذ ،

<sup>(</sup>١) ورد النَّصُّ كاملاً في محث ثقافة الرَّشيد .

<sup>(</sup>٢) انظر : أخبار القضاة ، لحمَّد بن خلف بن حيَّان المعروف بوكيع .

<sup>(</sup>٣) الطّويلة: قلنسوة طويلة عالية، وكان هذا النوع خاصّاً بالأَمراء والقضاة كا تدلّ على ذلك عبارة للبيهةي في كتاب: المحاسن والمساوئ، وفي كتاب (التّاج) للجاحظ: «كان الحجّاج بن يوسف إذا وضع على رأسه طويلة لم يجترئ أحد من خلق الله أن يدخل وعلى رأسه مثاله »

<sup>(</sup>٤) وعندما حجَّ استخلف على البَصْرة معاوية بن عبد الكريم الضَّال ، ( ضلَّ وهْنو صبي فسُمِّي الصَّالِ ) .

وعمر بن حبيب العدوي ، « لم يكن قاض أهيب منه » ، ومحمد بن عبد الله الأنصاري ، وعبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة ، « ذوعقل وفَهْم ، كان يشاور ، فلم يُرَ من القضاة أحد هو أصح سجلات منه ، فلم يكن ينفّذ شيئاً إلا بشورة » .

وكان على الكوفة : إسماعيل بن حماد .

وعلى الحيرة : القاسم بن معن ، « لما قدم الرَّشيد الحيرة ، أقام أربعين يوماً ، فلم يأته القاسم بن معن ، فقال له الفضل : ياأمير المؤمنين ، قدمت منذ أربعين يوماً ، ولم يبق أحد من أشرافها وقضاتها إلاَّ وقف عند بابك ، إلاَّ هذا القاضي ، قال : ماأعرفتني أي شيء تريد ؟! تريد أن أعزله ، لاوالله لاأعزله » .

وعلى بغداد: سعيد بن عبد الرحمن الجمحى ، والحسين بن الحسن بن عطيّة العوفي ، « وعندما هرم تقدّمت منه امرأة فجعلت تدّعي على خصها ويستفهمها ، فلما أكثر قالت له: ياشيخ ، طالت لحيتك ، وعظُمت غفلتك ، والله مارأيت ميناً يقضى بين الأحياء غيرك ، فكتب بها صاحب الخبر ، إلى الرّشيد ، فصرفه .

وكانت السُّلطة التَّنفيذيَّة ملزمة بتنفيذ أحكام السُّلطة القضائيَّة :

قال الرَّشيد لإبراهم بن عثان : صر إلى باب عيسى بن جعفر ، فاختم أبوابه كلَّها ، ولا تخرجن أحداً منها ، ولا يدخل حتَّى يخرج إلى الرجل من حقّه أو يصير إلى الحاكم ، فأحاط إبراهم بداره خمسين فارساً ، وغلقت أبوابه ، فظن عيسى أنَّ الرَّشيد يريد به سوءاً ، فأخبره بخبر القاضي ( علي بن ظبيان العبسي ) ، فأحضر خمس مئة ألف من ساعته ، وأُمر أن تدفع إلى الرَّجل ، فجاء إبراهم فأخبر الرَّشيد ، فقال : إذا قبض الرَّجل ماله ، فَتَحْتَ أبوابَهُ .



وجيء بعبد الله بن إدريس ، وحفص بن غياث ، ووكيع بن الجرَّاح إلى هارون الرَّشيد يولِّيهم القضاء ، فأمَّا ابن إدريس ، فدخل يمشي مشية المفلوج ، ثمَّ قال : السَّلام عليكم ، وطرح نفسه ، فقال هارون : ليس في هذا فضل ، وأخرَجَه .

وأمًّا وكيع ، فإنَّه قال له : تلي لي القضاء ، قال : ياأمير المؤمنين ، وأشار بسبًّابته إلى عينه : ماأبصرت بها منذ سنة ، فظن ّ الرَّشيد أنَّه يعني عينه ، وإنَّا عنى وكيع سبًّابته . فقال هذا عذر (١) .

وأمًّا حفص بن غياث فإنَّه قال له : عليَّ دين ، ولي عيال ، فإنْ كفيتني وأعفيتني وإلاَّ ولِّيت .

قال الرَّشيد: بلي ، فولاه القضاء .

ولندلك قيل : أهل الكوفة اليوم بخير : أميرهم داود بن عيسى وقاضيهم حفص بن غياث ، ومُحْتَسِبُهم (٢) حفص الدَّورقي .

# حفص بن غياث القاضي (٣):

باع رجل من أهل خُراسان جِالاً بثلاثين ألف درهم من مرزبان المجوسي ، وكيل أُم جعفر ، فطله ثمنها وحبسه عن سفره ، وطال ذلك على الرَّجل ، فأتى بعض أصحاب حفص بن غياث فشاوره ، فقال له : اذهب إليه فقل له : أعطنى

<sup>(</sup>١) من شُرُوط القُضاة : سلامة السَّمع والبصر والنَّطق ، ليسأل الخصوم ، ويستمع إلى أقوالهم ، ويرى ما يصنعون بحضرته .

<sup>(</sup>٢) الْحِسْبَةُ: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله . وهي تتعلَّق بالنَّظام العام والآداب ، ومراقبة الأسواق والتَّجار وأرباب الْحِرَف ، يمنعهم من الغش في تجارتهم وعملهم ومصنوعاتهم ، ويأخذهم باستعمال المكاييل والموازين الصَّحيحة ، وربَّما سعَّر عليهم بضائعهم .

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان : ١٩٩/٢

ألف درهم وأحيل عليك ببقيَّة المال ، وأخرج إلى خراسان ، فإذا فعلت هذا فأخبرني حتَّى أشير عليك ، ففعل الرَّجل وأتى مرزبان فأعطاه ألف درهم فرجع إلى الرَّجل فأخبره فقال : عُدُ إليه فقل له : إذا ركبت غداً فطريقك على القاضي تحضر ، وأوكل رجلاً بالقبض على المال وأخرج ، فإذا جلس إلى القاضي فادَّع عليه بما بقى لك من المال ، فإذا أقرَّ حبسه القاضي وأخذت مالك . فرجع إلى مرزبان فسأله فقال: انتظرني بباب القاضى، فلما ركب من الغد وثب إليه الرَّجل وقال: إن رأيت أن تترك إلى القاضي حتَّى أُوكل بقبض المال وأخرج، فنزل مرزبان إلى حفص المذكور فقال الرَّجل : أصلح الله القاضي ، لي على هذا الرَّجل تسعة وعشرون ألف درهم ، فقال حفص : ماتقول يامجوسي ؟ قال : صدق ، أصلح الله القاضي ، فقال القاضي : ماتقول يارجل فقد أقرَّ لك ، فقال : يعطيني مالي ، فأقبل حفص على المجوسي فقال : ماتقول ؟ فقال : هذا المال على السَّيِّدة ، فقال : أنت أحمق تقرّ ثمَّ تقول على السَّيِّدة ؟ ما تقول يارجل ؟ قال : أصلح الله القاضي ، إن أعطاني مالي وإلاَّ حبسته ، قال حفص : ماتقول يا مجوسى ؟ قال : المال على السَّيِّدة ، فقال حفص : خذوا بيده إلى الحبس ، فلما حُبسَ بلغ الخبر أم جعفر ، فغضبت وبعثت إلى السُّندي : وجِّه إلى المرزبان ، وكانت القضاة تحبس الغرماء في مجلس الشُّرَط ، فأخرجه ، وبلغ الخبر حفصاً فقال : أحبس أنا ويُخرجُ السِّندي ؟ لاجلستُ مجلسي هذا أو يُردُّ مرزبان إلى الحبس ، فجاء السِّندي إلى أُمِّ جعفر فقال : الله الله فيَّ ، إنَّه حفص بن غياث ، وأخاف من أمير المؤمنين أن يقول لي: بأمر مَنْ أخرجته ؟ ردِّيه إلى الحبس، وأنا أكلِّم حفصاً في أمره ، فرجع مرزبان إلى الحبس فقالت أمُّ جعفر لهارون : قاضيك هذا أحمق ، حبس وكيلي واستخفّ به ، فره لا ينظر في الحكم ، وتولّى أمره أبا يوسف ، فأمر لها بالكتاب ، وبلغ حفصاً الخبر ، فقـال : أحضري شهوداً حتَّى أسجِّل لك على المجوسى ؛ وجلس حفص وسجَّل على المجوسي بالمال ، وورد

كتاب هارون مع خادم فقال : هذا كتاب أمير المؤمنين ، فقال : مكانك ؛ نحن في شيء حتّى نفرغ منه ، فقال : كتاب أمير المؤمنين ، فقال : انظر ما يقال لك ، فلما فرغ حفص من السّجل أخذ الكتاب من الخادم فقرأه فقال : اقرأ على أمير المؤمنين السّلام ، وقل له إنَّ كتابه ورد وقد أنفذت الحكم ، فقال الخادم : قد عرفت ماصنعت ، أبيت أن تأخذ كتاب أمير المؤمنين حتّى تفرغ مما تريد ؛ والله لأخبرنَّ أمير المؤمنين بما فعلت ! فقال حفص : قل له ماأحببت ، فجاء الخادم فأخبر هارون فضحك وقال للحاجب : مر خفص بثلاثين ألف درهم ، فركب يحيى بن خالد ، فاستقبل حفصاً منصرفاً من مجلس القضاء ، فقال : أيّها القاضي قد سَرَرْتَ أمير المؤمنين ، وأمر لك بثلاثين ألف درهم فما السبّب ؟ فقال : من الله سرور أمير المؤمنين وأحسن حفظه وكلاءته ، مازدت على ماأفعل كلَّ يوم ، سجلت على مرزبان المجوسي بما وجب عليه ، قال يحيى بن خالد : فمن هذا يوم ، سجلت على مرزبان المجوسي بما وجب عليه ، قال يحيى بن خالد : فمن هذا مرّ أمير المؤمنين ، فقال حفص : الحمد لله كثيراً ، فقالت أم جعفر لهارون : لاأنا ولاأنت إلا أن تعزل حفصاً ، فأبي عليها ، ثمّ ألحّت عليه فعزله عن الشّرقية ، ولاأنت إلا أن تعزل حفصاً ، فأبي عليها ، ثمّ ألحّت عليه فعزله عن الشّرقية ، ولاأنت إلا أن تعزل حفصاً ، فأبي عليها ، ثمّ ألحّت عليه فعزله عن الشّرقية ، ولاأنت إلا أن تعزل حفصاً ، فأبي عليها ، ثمّ ألحّت عليه فعزله عن الشّرقية ، ولاأنت إلا أن تعزل حفصاً ، فأبي عليها ، ثمّ ألحّت عليه فعزله عن الشّرقية ،

وكان أبو يوسف لما ولي حفص القضاء قال لأصحابه: تعالوا نكتب نوادر حفص ، فلما وردت أحكامه وقضاياه على أبي يوسف قال له أصحابه: أين النّوادر الّتي زعمت بكتبها ؟ قال: ويحكم إنّ حفصاً أراد الله فوفّقه.

وقال حفص : والله ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة ؛ ( من الفقر ) . ومات رحمه الله ولم يخلّف درهماً ، وخلّف عليه تسع مئة درهم ديناً . وكان يُقال : خُمّ القضاء بحفص بن غياث .

 $\Diamond$   $\Diamond$   $\Diamond$ 

وكان على قضاء الموصل سنة ١٧٠ هـ ، علي بن مُسهر ، قال علي هذا : لما ولا في هارون الرَّشيد قضاء الموصل ، دخلت عليه فقال لي : ياعلي ! إذا أتاك شاهد الزَّور ما تعمل به ؟ قال : قلت : فيه اختلاف ياأمير المؤمنين ، في قول يقال لأهل الحيِّ هذا شاهد زور فاعرفوه ، وفي قول عمر بن الخطاب أن يضرب ويُسخَّم (١) ويُطاف به . فقال الرَّشيد : ياعلي خذ بقول عمر بن الخطَّاب لقول رسول الله عَلَيْ الله عزَّ وجلَّ ضرب الحقَّ على لسان عمر "١) .

أحضر الرَّشيد رجلاً ليولِّيه القضاء ، فقال له : إنِّي لا أُحسن القضاء ، ولا أنا فقيه ، قال الرَّشيد : فيك ثلاث خلال : لك شرف ، والشَّرف يمنع صاحبه من الدَّناءة ، ولك حلم يمنعك من العجلة ، ومن لم يعجل قل خطؤه ، وأنت رجل تشاور في أمرك ، ومن شاور كثر صوابه ، وأمَّا الفقه فسينضم إليك من تتفقَّه به ، فولى فا وجدوا فيه مطعناً (٢)





<sup>(</sup>١) السُّخْمَة : السواد ، وسُخِّم وجه فلان ، أي سُوِّد .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الموصل : ٢٦٦

<sup>(</sup>٣) عيون الأخبار : ١٧/١ و ١٨

### جهاد الرَّشيد

قال أبو معاوية الضّرير: حدثت هارون الرَّشيد بهذا الحديث ، يعني قول النبي ﷺ: « وددت أني أُقتل في سبيل الله ثم أحيا ، ثم أُقتل » ، فبكى الرَّشيد حتَّى انتحب ثم قال : يا أبا معاوية ، ترى لي أن أغزو ؟ قلت : يا أمير المؤمنين مكانك في الإسلام أكبر ، ومقامك أعظم ، ولكن تُرْسِل الجيوش (١) . .

« ولم يظهر خليفة لله من قبل أو بعد ما أظهره الرَّشيد من الهمة والنَّشاط في ختلف حركاته ، سواء أكانت في سبيل الحج ، أو الإدارة ، أو الحرب » .

لقد كان يقود جيوشه بنفسه في ميادين القتال ، واحتفظ بتخوم البلاد سلية آمنة .

جهاد الرَّشيد ، جهاد دائم ، إن لم يكن في حج فهو في غزو ، فقد غزا الصَّائفة في حياة أبيه مراراً ، وعقد الهدنة بين المسلمين والرُّوم ، بعد محاصرته القسطنطينية ، وكان الصَّلح مع امرأة « ليون » وهي الملقبة بأُغسطة ، على حمل كثير تبذله للمسلمين في كلِّ عام (٢) .

إنّه جبار بني العباس ، لأنّه أغزى ابنه القاسم الرُّوم ، فقتل منهم خمسين ألفاً ، وأخذ منهم خمسة آلاف دابة بالسّروج واللّجم الفضة ، وأغزى علي بن

<sup>(</sup>۱) تاریخ ىعداد : ۱٤/١٤

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ٢١٤/١٠

عيسى بن ماهان بلاد التَّرك ، فقتل منهم أربعين ألفاً ، وغزا هو بنفسه بلاد الرُّوم ففتح هرقلة ، وأخذ الجزية من ملك الروم (١) .

ومًّا عمله الرَّشيد إقامته « ديوان العَرْض » ملحقاً بديوان الحرب ، ومن وظائفه استعراض الجند ، ومعرفة كفاءاتهم ، من قبل مشرفين متخصِّصين . وألُّف بعضهم كرَّاسات في الهندسة الحربيَّة ، كالتُّعبئة ، وطرق الاستيلاء على الحصون ، وتشييد القلاع ، وفي الفروسيّة ، وفي الحصار ..

لقد كانت حياة الرَّشيد جهاداً مستراً حافلاً:

فَمَن يُطْلُب لقاءً وَ يرده فبالحرمين أو أقصى النُّغور ففي أرضِ العَـدقِ على طَمِرِ (٢) وفي أرضِ التَّرَفَّـه فـوق كُـورَ وما حـازَ الثَّغورَ سـواك خلق من المتخلَّفين على الأمــور<sup>(٢)</sup>

هذا الجهاد الطويل المستر ، نقتطف منه ما يلي :

في سنة إحمدي وثمانين ومئمة ، غزا أرض الرُّوم ، فافتتح بها عنوة حصن الصُّفصاف ، فقال مروان بن أبي حفصة :

إنَّ أمير المصوفي المصطفى قد ترك الصَّفصافَ قاعاً صفصفا (٥)

صبح الأعشى : ٤٥٢/١ ، هذا .. ولقد عاصر الرَّشيد في الأندلس الأمير عبد الرحمن الداخل : ( ١٣٨ \_ ١٧٢ هـ ) ، ثم هسمام بن عبد الرحمن : ( ١٧٢ ـ ١٨٠ هـ ) ، ثم الحكم بن هسمام : ( ۱۸۰ ـ ۲۰۱ هـ ) .

الأتان الطمرة : الشديدة العدو ، قال السيرافي : الطَّمِرُّ مشتق من الطُّمور ، وهو الوتب ، وإغا (٢) يعنى بذلك سرعته [ اللَّسان : طمر ] ، والكور - في عجز البيت - : الرحل .

تاريخ بغداد : ١٤/١٠ ، والأبيات فيه لأبي الشغلي ، وفي الطبري لأبي المعالي الكلابي ، والرواية (٣) هنا للطبري : ٣٢١/٨

وفي البداية والنهاية : ١٧٧/١٠ « الْمُنْصفا » ، وتاريخ ابن الوردي : ٢٨٠/١ ، وتاريخ (٤) الموصل : ٢٨٠ ، وفي الأخبار الطوال : ٣٩٠ اسم المدينة « مَعْصوف » .

تاريخ الموصل: ٢٩٠ (0)

وفي سنة ١٨٧ هـ نقض صاحب الرَّوم نقفور الصَّلح الَّذي كان بين المسلمين وبين الإمبراطورة اريني ، بعد أن خلعها الروم وملكوه ، والرَّوم تذكر أنَّ نقفور هذا من أولاد جفنة من غسان ، وأنَّه قَبْل الملك كان يلي ديوان الخراج ، ثم ماتت اريني بعد خمسة أشهر من خلع الروم إيَّاها ، فتاكد نقفور أنَّ الرَّوم قد استوسقت (١) له بالطَّاعة ، فكتب إلى الرَّشيد :

من نقفور ملك الرَّوم ، إلى هارون ملك العرب ، أمَّا بعد ، فإنَّ الملكة الَّتي كانت قبلي ، أقامتك مقام الرَّخ (٢) وأقامت نفسها مقام البَيْدق ، فحملت إليك من أموالها ماكنت حقيقاً بحمل أمثالها إليها ، لكن ذاك ضعف النِّساء وحقهن ، فإذا قرأت كتابي فاردد ماحصل قِبَلك من أموالها ، وافتد نفسك بما يقع به المصادرة لك ، وإلاَّ فالسَّيف بيننا وبينك .

فلما قرأ الرَّشيد الكتاب ، استفزَّه الغضب حتَّى لم يمكن لأحدٍ أن ينظر إليه دون أن يخاطبه ، وتفرَّق جلساؤه خوفاً من زيادة قول أو فعل يكون منهم ، واستعجم الرَّأي على الوزير من أن يشير عليه أو يتركه يستبدّ برأيه دونه ، فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب :

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الرَّوم ، قد قرأت كتابك يا بن الكافرة ، والجواب ماتراه لا ماتسمعه ، والسَّلام (٢) .

ثم شخص من يومه ، وسار حتَّى أناخ بباب هِرقلة ، ففتح وغنم ، وخرَّب

<sup>(</sup>١) استوسق لك الأمر إذا أمكنك ، والاتساق : الانتظام ، [ اللَّسان : وسق ] .

<sup>(</sup>٢) الرُّخُّ : من أداة الشطرنج ، والجمع رخاخ ، قال الليث : الرُّخ معرّب من كلام العجم ، والجمع وخاخ ، ويثل جندياً ، ومعروف أن الرُّخ أقوى حركة وقية من البيدق على رقعة الشطرنج .

٣) الكامل في التاريخ : ١١٨/٥ ، البداية والنهاية : ١٩٣/١٠ ، تاريخ ابن الوردي : ٢٨٣/١ ،
 تاريخ الموصل : ٣٠٩ ، تاريخ الخلفاء : ٢٨٨

وحرّق ، فطلب نقفور الموادعة على خراج يؤديه في كلِّ سنة ، فأجابه الرَّشيد إلى ذلك ، فلما رجع من غزوته ، وصار بالرقة نقض نقفور العهد ، وخمان الميثاق ، وكان البرد شديداً ، فيئس نقفور من رجعة الرَّشيد إليه ، وجاء الخبر بارتداده عما أُخذ عليه ، فما تهيأ لأحد إخباره بذلك إشفاقاً عليه وعلى أنفسهم من الكرَّة في مثل تلك الأيام ، فاحتيل له بشاعر يكني أبا محمد عبد الله بن يوسف فقال :

عنـكَ الإمـام لجـاهـلٌ مغرورٌ هَبَلَتُكَ أُمُّكَ مِاظننتَ غُرورُ فَطَمَت عليك من الإمام بُحور قَرُبت ديارُكَ أَمْ نأت بكَ دُورُ عمَّا يَسـوس بَحَــزْمِــهِ ويُــديرُ فعدقه أبداً به مَقْهور واللهُ لا يخفَى عليـــه ضَير والنُّصحُ منْ نَصحائه مشكورُ ولأهلها كفَّارةٌ وَطَهورُ (٢)

نَقَضَ السَّذي أعطيتَ فَ نَقْفُ ور وعليْ في دائرة البَّوار تسدور فَتْحٌ يزيد على الفتوح يؤمُّنا بالنَّصر فيه لواؤك المنصور (١) أبشِر أميرَ المؤمنين فإنَّه عُنْمٌ أتاكَ به الإله كبيرُ فلقد تباشَرَت الرَّعيَّة أن أتى بالنَّقْض عنه وافِد وبشير ورَجَت يمينكَ أن تعجَّلَ غزوةً تشفى النُّفوسَ مكانُها مَــذْكـورُ أعطاكَ جزيتَهُ وطأُطأً خَدَّهُ حَذَرَ الصَّوارِمِ والرَّدى مَحْذورُ فَأَجِرتَهِ مِن وقعِها وكأنَّها بِأَكفِّنا شُعَلُ الضَّرام تَطيرُ وصرَفْتَ بالطُّولِ العساكر قافلاً نقفورُ إنَّك حين تَغْدرُ إن نأى أظننتَ حين غَدرت أنَّكَ مُفلتٌ ألقاكَ حَيْنُك في زواجر بَحْره إن الإمام على اقتساركَ قادِرٌ ليس الإمام وإنْ غَفَلنا غــافِـلاً مَل كُ تجرَّد للجهاد بنفسه يا من يُريدُ رضا الإله بسعيه لا نُصحَ ينفعُ مَن يغُشُّ إمامَـهُ نُصْحُ الإمام على الأنام فريضَةٌ

البيت في « الكامل في التاريخ » .

<sup>(</sup>۲) الطبرى: ۲۰۸/۸ و ۳۰۹

وفي ذلك يقول إسماعيل بن القاسم « أبو العتاهية » :

إمامَ الْهُدى أصبحتَ بالدِّين معنيًا لكَ اسمان شُقَّا من رَشادِ ومِنْ هُدى إذا ماسَخطْتَ الشَّيءَ كان مُسَخَّطاً بسطْتَ لنا شَرُقاً وغرباً يَد العُلا ووشَّيتَ وجه الأرضِ بالجودِ والنَّدى قَضَى اللهُ أن يَصْفُو لهارونَ مُلكُهُ تَحلَّبَتِ الدُّنيا لهارونَ بالرِّضا

وقال الحجّاج بن يوسف التَّبي : لَجَّتْ بنقفورَ أسبابُ الرَّدى عَبَشاً ومن يَزُر غِيلَهُ لا يَخْلُ من فَزَع خانَ العُهودَ ومن ينكَثُ بِها فعَلَى كانَ الإمام الَّذي تُرْجَى فواضِلة فرَدَّ أَلفتَهُ من بعد أنْ عطفتْ

وأصبحت تُسْقِي كلَّ مستطر رِيًا فأنت الَّذي تُدعى رشيداً ومَهْدِيًا وإن ترضَ شيئاً كان في النَّاس مَرْضيا فَأُوسعْتَ شرقيّاً وأوسعتَ غَرْبيّا فأصبح وَجُهُ الأرضِ بالجودِ مَوْشِيًا وكانَ قضاء الله في الْخَلْقِ مقضيّا فأصبح نِقْفُورُ لهارونَ ذِمِّيًا

لما رأت بغيل الليث قد عبشا إن فات أنيابة والمخلب الشبثا حوبائه، لا على أعدائه نكثا أذاقه ثر الحلم السذي ورشا أزواجة مرها يبكينة شعشا(٢)

فلما فرغ من إنشاده ، قال الرَّشيد : أو قد فعل نقفور ذلك ؟! وعلم أنَّ الوزراء قد احتالوا له في ذلك ، فَكَرَّ راجعاً في أشدٌ محنة وأغلظ كلفة حتَّى أناخ بفنائه ، فلم يبرح حتَّى رضي وبلغ ماأراد ، وأذل نقفور وجنده ، فقال أبو العتاهية :

ألا نسادَت هِرَقْلَــةُ بــــالْخَرابِ غـدا هـارونُ يَرْعُــدُ بــالمنــايــاً

مِنَ الْمَلَكِ الْمُوَفَّقِ بِالصَّوابِ ويَبْرُقُ بِالْمُلَدِّكِرةِ القِضابِ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق : ٣٠٩

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق : ٣١٠ . والْمَرَهُ : ضدُّ الكَحَل ، والْمُرُهةُ : البياض الذي لا يخالطه غيره ، وامرأة مَرْهاء : لا تتعهّد عينيها بالكَحْل ، [ اللّسان : مره ] .

وَراياتٍ يَحِلُّ النَّصْرُ فيها تَمَرُّ كَأَنَّها قِطَعُ السَّحابِ أَميرَ المؤمنينَ ظفِرتَ فالمالمُ وأبشرُ بالغنية والإياب (١)

ومما يظهر حب الرَّشيد للمجاهدين والجهاد ، أو حب الرَّعية كلهم بشكل عام ، أنَّه في سنة ١٨٩ هـ فادى الأسارى المسلمين الَّذين كانوا ببلاد الرَّوم ، حتَّى إنَّه لم يترك بها أسيراً واحداً من المسلمين ، قال الشاعر :

وَفُكَّت بك الأسرى الَّتي شيِّدت لها مجالسُ ما فيها حَميم يزورُها على حين أعيا المسلمين فكاكُها وقالوا سجونُ المشركينَ قبورُها (٢)

وفي عام ١٩٠ هـ ، غزا الرَّشيد الصَّائفة ، وفيها فتح هرقلة ، وبثَّ الجيوش والسَّرايا بأرض الرَّوم ؛ لقد سيَّر عبد الله بن مالـك إلى ذي الكلاع ، ووجَّه داود بن عيسى بن موسى سائحاً في أرض الروم في سبعين ألفا ، وجعل لشراحيل بن معن بن زائدة حصن الصَّقالبة ودبَسة ، وافتتح يزيد بن مخلد الصَّفصاف وملقوبية ودخل الرَّشيد نفسه إلى هرقلة .

وبعد هذا الفتح الكبير ولى الرَّشيد حَميد بن معيوف سواحل بحر الشَّام إلى مصر ، فنزل قبرص وغزا فيها ، لما نقض أهلها العهد (٢) . ثم نزل الرَّشيد الطُّوانة ، فعسكر بها ، ثم رحل عنها ، وخلَّف عليها عقبة بن جعفر .

وبعد فتح هرقلة ، كتب نقفور مع بطريقين من عظاء بطارقته في جارية من سبي هرقلة كتاباً نسخته : « لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفور ملك الروم (٤) ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري: ٣١٠/٨

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ٢٠١/١٠ ، والنجوم الزاهرة : ١٢٧/٢ ، وتاريخ الخلفاء : ٢٨٩

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري : ٣٢٢/٨

<sup>(</sup>٤) انقلب الأمر ، وانتهى كبر نقفور ، لقد وضع اسم الرشيد أولاً قبل اسمه ، إنَّه الرَّشيد أجل ملوك الدنيا بلا منازع .

سلام عليكم ، أمَّا بعد أيها الملك ، إنَّ لي إليك حاجة لا تضرُّك في دينك ولا دنياك ، هيِّنة يسيرة ، أن تهب لابني جارية من بنات أهل هِرقلة ، كنت قد خطبتها على ابني ، فإن رأيت أن تسعفني بحاجتي فعلت ، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته »(١) .

واستهداه أيضاً طبيباً وسرادقاً من سُرادقاته ، فأمر الرَّشيد بطلب الجارية « وهي ابنة بطريق هرقلة » ، فسُلِّمت ـ وسرادق كان الرَّشيد نازلاً فيه ، مع آنية ومتاع وعطور وقور . . \_ إلى رسول نقفور .

وفي هذه السَّنة اشترط الرَّشيد على نقفور ألاَّ يُعمِّر هرقلة ، وعلى أن يحمل نقفور ثلاث مئة ألف دينار .

لقد فتحت هرقلة عنوة بعد حصار وحرب شديدين ، ورُميت بالنّار والنفط ، لذلك قال المكّي الشاعر :

هَوَت هِرِقلَةُ لما أَن رأت عجباً جوَّ السَّما ترتمي بالنفط والنَّار كأن نيراننا في جنب قلعتهم مصبَّغات على أرسان قصَّار (٢)

وفي غزوة الرَّشيد هذه لهرقلة ، اتخذ قلنسوة كُتب عليها « غاز حاج » ، فكان يفخر رضي الله عنه بهاتين الصِّفتين ، ومع ذلك ، جاء من شوَّه سيرته ، وستبقى السِّيرة الحقيقية ، الَّتي روتها مراجعنا المعتدة الصَّحيحة ، أكبر حجَّة لسيرته العطرة الطَّيبة .

رحم الله الغازي في عام ، والحاج في عام يليه .

ورضي عن الحاج في عام ، والغازي في عام يليه ..

ولحكم الله تعالى العادل ، ندع أمر من شوَّه سيرته .



<sup>(</sup>١) الطبري: ٢٢١/٨

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان : ٥/٣٩٨

# رجالٌ حَولَ الرَّشيد

« ولسنا نعلم في التّاريخ كلّه ، أنَّ حاشية للملوك قد جمعت مثل ماجمعت حاشية الرَّشيد من ذوي العقول الرَّاجحة النَّامِين »(١):

أبو يبوسف (صاحب الْخَراج)، ومحمد بن الحسن (قاضي القضاة)، وعبد الله بن المبسارك (عسالم الشَّرق والغرب)، والفضيل بن عياض (الزَّاهد الناصح)، والإمام مالك (إمام دار الهجرة)، والإمام الشَّافعي.

إن الرجال الأفاضل ، والعلماء الأجلاء ، الله نين لنرموا مجلس الرَّشيد في قصره ، أو رحل إليهم ليسمع منهم سيعطوننا فكرة عن الرَّشيد المؤمن ، الجاهد ، عب العلم والعلماء ، الملتزم بالشَّريعة ، الغيور عليها .. ومنهم :

أبو يُوسُف يَعقوب بن إبراهيم بن حبيب(٢): قاضي القضاة عند

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة: ٩٢/١٣

<sup>(</sup>٢) تتلمذ على أبي حنيفة منذ طفولته ، وتنبأ له أبو حنيفة لما أرادت أمه منعه من حضور مجالسه في صنعة يقتات منها ، قال لها أبو حنيفة : سيأتي يوم على ابنك يأكل أطايب الطعام بأطباق من الذهب ، وقد كان ذلك عندما علت مكانته عند الرشيد ، وسير تفصيل ذلك في هذا الكتاب . ولد أبو يوسف عام ١٩٣ هـ ، وتوفي سنة ١٨٦ هـ ، وكتابه ( النخراج ) مطبوع عدة طبعات ، منها طبعة ( المطبعة السلفية ) المقارنة بمخطوطة في الخزانة التيورية رقم ١٧٢ ومطبعة بولاق سنة ١٣٠٧ هـ .

ومما يذكر أن أبا يوسف من نسل صحابي اسمه ( سعد بن حسبة ) مسح النبي رأسه يوم الخندق . فلعلَّ أبا يوسف من بركة رسول الله ﷺ على الدولة العباسية .

الرَّشيد ، كلفه الرَّشيد بوضع كتاب نستطيع أن نقول : إنَّه ( منهج اقتصادي ) ، يجمع الرَّشيد بموجبه الْخَراج في الدَّولة الإسلامية بموجب الشَّريعة المطهرة ، لا يحيد عنها ، ولا يظلم في جبايته أحداً من الرَّعية على اختلاف أجناسهم ودياناتهم .

وضع (أبو يوسف) كتابه (الْخَراج)، بطلب من الرَّشيد، وقد قدم له بنصيحة وموعظة للرَّشيد، نورد نصَّها، لقيتها التَّاريخية، ولما تحمله من معان سامية وجهها أبو يوسف للرَّشيد، وهذا نصُّ الموعظة:

« بسم الله الرَّحمن الرَّحم : هـذا مـاكتب بـه أبـو يـوسف رحمـه الله إلى أمير المؤمنين هارون الرَّشيد :

أطال الله بقاء أمير المؤمنين ، وأدام له العزَّ في تمام من النَّعمة ، ودوام من الكرامة ، وجعل ماأنعم به عليه موصولاً بنعيم الآخرة الَّذي لا ينفد ولا يزول ، ومرافقة النَّبيِّ عَلَيْكِمْ .

إنَّ أمير المؤمنين أيَّده الله تعالى سألني أن أضع كتاباً جامعاً يعمل به في جباية الخراج ، والعشور والصدقات والجوالي<sup>(۱)</sup> ، وغير ذلك مما يجب عليه النَّظر فيه والعمل به ، وإنَّا أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته ، والصَّلاح لأمرهم ، وفق الله تعالى أمير المؤمنين ، وسدَّده وأعانه على ما تولى من ذلك ، وسلمه مما يخاف ويحذر ، وطلب أن أبيِّن له ماسألني عنه مما يريد العمل به ، وأفسره وأشرحه ، وقد فسرت ذلك وشرحته .

<sup>(</sup>١) جمع جالية ، وأصلها الجماعة الّتي تفارق وطنها وتنزل وطناً آخر ، ومنه قيل لأهل الـذّمّة الّـذين أجلاهم عمر رضي الله عنه عن جزيرة العرب « جالية » ، ثم نقلت هـذه اللفظـة إلى الجزيـة الّتي أخذت منهم ، ثم استعملت في كلّ جزية تؤخذ وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه .

يا أمير المؤمنين ، إنَّ الله \_ وله الحمد \_ قد قلّدك أمراً عظيماً ، ثوابه أعظم الثَّواب ، وعقابه أشد العقاب ، قلدك أمر هذه الأُمَّة فأصبحت وأمسيت وأنت تبني لخلق كثير قد استرعاكهم الله وائتمنك عليهم وابتلاك بهم وولاًك أمرهم ، وليس يلبث البُنْيان \_ إذا أسس على غير التَّقوى \_ أن يأتيه الله من القواعد فيهدمه على من بناه وأعان عليه ، فلا تضيعن ماقلدك الله من أمر هذه الأُمَّة والرَّعية ، فإنَّ القوة في العمل بإذن الله .

لاتؤخر عمل اليوم إلى غد ، فإنك إذا فعلت ذلك أضعت ، إن الأجل دون الأمل ، فيادر الأجل بالعمل ، فيإنَّه لا عمل بعد الأجل ، إنَّ الرعاة مؤدُّونِ إلى ربهم ما يؤدي الرَّاعي إلى ربِّه ، فأَمِّ الحقَّ فيا ولآك الله وقلدك ولو ساعة من نهار ، فإن أسعد الرُّعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيته ، ولا تزغ فتزيغ رعيتك ، وإياك وإلامر بالهوى والأخذ بالغضب ، وإذا نظرت إلى أمرين أحدهما للآخرة ، والآخر للدُّنيا ، فاختر أمر الآخرة على أمر الدُّنيا ، فيإن الآخرة تبقى والدُّنيا تفنى . وكن من خشية الله على حذر ، واجعل النَّاس عندك في أمر الله سواء القريب والبعيد ، ولا تخف في الله لومة لائم ، واحذر فإنَّ الحندر بالقلب وليس باللِّسان ، واتق الله فإنَّا التَّقوى بالتَّوقِّي ، ومن يتق الله يقه ، واعمل لأجل مفضوض ، وسبيل مسلوك ، وطريق مأخوذ ، وعمل محفوظ ، ومنهل مورود ، فإنَّ ذلك المورد الحق ، والموقف الأعظم السَّذي تطير فيه القلوب ، وتنقطع فيه الحجج لعزة ملك قهرهم جبروته ، والخلق لـه داخرون بين يديه ينتظرون قضاءه ، ويخافون عقوبته ، وكأنَّ ذلك قد كان . فكفى بالحسرة والنَّدامة يومئذ في ذلك الموقف العظيم لمن علم ولم يعمل ، يوم تزلَّ فيه الأقدام ، وتتغير فيه الألوان ، ويطول فيه القيام ، ويشتد فيه الحساب ، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه : ﴿ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةِ مِمَّا تَعَدُّونَ ﴾ [الحج ٤٧/٢٢]، وقسال تعسالى: ﴿ هسذا يَوْمُ الفَصْل جَمَعْنساكُم

والأولين ﴾ [المرسلات ٢٨٧٧]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ مِيقاتُهُم أَجْمَعينَ ﴾ [الدُّخان ٤٤/٠٤]، وقال تعالى: ﴿ كَأَنَّهُم يَوْمَ يَرُوْنَ ما يوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ ساعةً مِنْ نَهارٍ ﴾ [الأحقاف ٢٥/٥٦]، وقال: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوَنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أو ضُحاها ﴾ [النازعات ٢٥/٥٤]، فيا لها من عثرة لاتقال، ويا لها من ندامة لاتنفع، إنّا هو اختلاف اللّيل والنّهار: يبليان كلّ جديد، ويقرّبان كل بعيد، ويأتيان بكل موعود، ويجزي الله كل نفس بما كسبت إنّ الله سريع الحساب، فالله الله فإنّ البقاء قليل، والخطب خطير، والدّنيا هالكة وهالك من فيها، والآخرة هي دار القرار، فلا تلق الله غداً وأنت سالك سبيل المعتدين، فإنّ ويّان يوم الدّين إنّا يدين العباد بأعمالهم، ولا يدينهم بمنازلهم، وقد حذّرك الله فاحذر، فإنّك لم تُخلّق عبثاً، ولن تترك سدى، وإن الله سائلك عما أنت فيه فاحذر، فإنّك لم تُخلّق عبثاً، ولن تترك سدى، وإن الله سائلك عما أنت فيه وعما عملت به، فانظر ما الجواب.

واعلم أنّه لن تزول غداً قَدَما عبد بين يدي الله تبارك وتعالى إلا من بعد المسألة ، فقد قال عَلَيْكُ : « لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتّى يُسْأَل عن أربع : عن علمه ما عمل فيه ، وعن عمره فيم أفناه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وعن جسده فيم أبلاه » . فاعدد يا أمير المؤمنين للمسألة جوابها ، فإن ما عملت فأثبت فهو عليك غدا يُقرأ ، فاذكر كشف قناعك فيا بينك وبين الله في مجمع فأثبت فهو عليك غدا يقرأ ، فاذكر كشف قناعك فيا بينك وبين الله في مجمع الأشهاد ، وإني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ مااستحفظك الله ، ورعاية مااسترعاك الله ، وأن لا تنظر في ذلك إلا إليه وله ، فإن ك لا تفعل تتوعر عليك سهولة الهدى ، وتعمى في عينك وتتعفى رسومه ، ويضيق عليك رحبه ، وتنكر منه ما تعرف ، وتعرف منه ما تنكر ، فخاص نفسك خصومة من يريد وتنكر منه ما تعرف ، وتعرف منه ما تنكر ، فخاص نفسك خصومة من يريد الفلج (۱) لها لا عليها ، فإن الرّاعي المضيع يضن ماهلك على يديه مما لو شاء رده

<sup>(</sup>١) الفلج : الظفر والفوز ، وفي المثل : من يأت الْحَكَمَ وحده يَفْلُج .

عن أماكن الهلكة بإذن الله وأورده أماكن الحياة والنجاة ، فإذا ترك ذلك أضاعه ، وإن تشاغل بغيره كانت الهلكة عليه أسرع وبه أضر، وإذا أصلح كان أسعد من هنالك بذلك ، ووقاه الله أضعاف ماوفي له ، فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوفى ربها حقها منك ويضيعك \_ بما أضعت \_ أجرك ، وإنَّا يدعم البنيان قبل أن ينهدم ، وإنَّما لك من عملك ماعملت فين ولاك الله أمره ، وعليك ماضيعت منه ، فلا تنس القيام بأمر من ولاك الله أمره فلست تُنسى ، ولا تغفل عنهم وعما يصلحهم ، فليس يُغفل عنك . ولا يضيع حظُّك من هذه الدُّنيا في هذه الأيام واللَّيالي كثرة تحريك لسانك في نفسك بذكر الله تسبيحاً وتهليلاً وتحميداً ، والصَّلاة على رسوله عَلَيْتُهُ نيِّ الرَّحمة ، وإمام الهدى عَلِيَّتُهُ ، وإنَّ الله بمنَّـه ورحمتـه جعل ولاة الأمر خلفاء في أرضه ، وجعل لهم نوراً يضيء للرَّعية ماأظلم عليهم من الأُمور فيما بينهم ، ويبين مااشتبه من الحقوق عليهم ، وإضاءةُ نـور ولاة الأمر إقامة الحدود ، وردها إلى أهلها بالتَّثبت والأمر البيِّن ، وإحياء السُّنَن الَّتي سنَّها القوم الصَّالحون أعظم موقعاً ، فإنَّ إحياء السُّنن من الخير الَّذي يحيا ولا يموت ، وجور الرَّاعي هلاك للرَّعية ، واستعانت بغير أهل الثقة والخير هلاك للعامة . فاستمّ ماآتاك الله يا أمير المؤمنين من النّعم بحسن مجاورتها ، والتمس الزيادة فيها بالشُّكر عليها ، فإنَّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُم لأَزيدَنَّكُم وَلَئن كَفَرْتُم إِنَّ عَذابي لَشَديدٌ ﴾ [إبراهم ٧١٤].

وليس شيء أحب إلى الله من الإصلاح ، ولا أبغض إليه من الفساد ، والعمل بالمعاصي كفر النعم ، وقل من كفر من قوم قط النعمة ، ثم لم يفزعوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم وسلط الله عليهم عدوهم ، وإنّي أسأل الله يا أمير المؤمنين اللذي من عليك بعرفته فيا أولاك ، أن لا يكلك في شيء من أمرك إلى نفسك . وأن يتولى منك ما تتولى من أوليائه وأحبائه ، فإنّه ولي ذلك والمرغوب إليه فيه .

وقد كتبت لك ماأمرت به وشرحته لك وبينته ، فتفقهه وتدبره ، وردِّد

قراءته حتَّى تحفظه ، فإنِّي قد اجتهدت لك في ذلك ولم آلك والمسلمين نصحاً ، ابتغاء وجه الله وثوابه وخوف عقابه ، وإنِّي لأرجو - إن عملت بما فيه من البيان - أن يوفر الله لك خراجك من غير ظلم مسلم ولا معاهد ، ويصلح لك رعيتك ، فإن صلاحهم بإقامة الحدود عليهم ، ورفع الظلم عنهم ، والتَّظالم فيا اشتبه من الحقوق عليهم ، وكتبت لك أحاديث حسنة ، فيها ترغيب وتخصيص على ماسألت عنه ، مما تريد العمل به إن شاء الله ، فوفقك الله لما يرضيه عنك ، وأصلح بك ، وعلى يديك .

ثم ذكر أبو يوسف أحاديث عديدة في التَّرغيب والتَّحضيض ، كان أولها : «حدثني يحيى بن سعيد عن الزَّبير عن طاوس عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله عَلَيْكَةُ : « ماعمل ابن آدم من عمل أنجى له من النَّار من ذكر الله ، قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله ، ولو أن تضرب بسيفك حتَّى ينقطع ، ثم تضرب به حتَّى ينقطع » ، قالها ثلاثاً ، وإنَّ فضل الجهاد يا أمير المؤمنين لعظيم ، وإنَّ النَّواب عليه لجزيل .

وكان آخرها: وحدنني بعض أشياخنا عن إسماعيل بن أبي حكيم، قال: غضب عمر بن عبد العزيز يوماً فاشتد غضبه ـ وكان فيه حِدَّة ـ وعبد الملك ابنه حاضر، فلما سكن غضبه قال له: يا أمير المؤمنين في قدر نعمة الله عندك، وموضعك الله به وما أولاك من أمر عباده أن يبلغ بك الغضب ماأرى ؟ قال: كيف قلت ؟ فأعاد عليه كلامه، فقال له عمر: أما تغضب أنت يا عبد الملك ؟ قال: ما يغني عني جوفي إن لم أردّ الغضب فيه حتَّى لا يظهر منه شيء!

لقد كانت الوصيَّة السَّابقة ، وصية عالم لاتأخذه في الله لومة لائم إلى خليفة مسلم مؤمن يهمه تطبيق شرع الله ومراعاة مصلحة ورفاه الرَّعيَّة كلِّهم . و يكننا

القول: إنَّ كتاب ( الْخَراج ) منهج اقتصادي إسلامي طلبه الرَّشيد من أبي يوسف علم التَّطبيق في دولة بني العباس .

ويجب أن نعلم قيمة أبي يوسف هذا ، و يمكننا ذلك من الإمام أبي حنيفة : مرض أبو يوسف مرضاً خيف عليه منه ، فعاده أبو حنيفة ، فلما خرج من عنده وضع يديه على عتبة بابه وقال : « إن يمت هذا الفتى فإنه أعلم من عليها » ، وأوما إلى الأرض (١) .

إنّه تلميذ أبي حنيفة ، تفرس فيه الخير ، قال أبو يوسف : توفي أبي وأنا صغير ، فأسلمتني أمي إلى قَصَّار ، فكنت أمر على حلقة أبي حنيفة ، فأجلس فيها ، فكانت أمي تتبعني فتأخذ بيدي من الحلقة وتندهب إلى القصَّار ، ثم كنت أخالفها في ذلك وأذهب إلى أبي حنيفة ، فلما طال ذلك عليها ، قالت لأبي حنيفة : إنَّ هذا صبي يتيم ليس له شيء إلا ما أطعمه من مغزلي ، وإنَّك قد أفسدته عليَّ فقال لها : اسكتي يا رعناء ، هاهو ذا يتعلم العلم ، وسيأكل الفالوذج بدهن الفستق في صحون الفيروزج ، فقالت له : إنَّك شيخ قد خرفت .

وصيَّة أبي حنيفة لأبي يوسف ، وهي من عيون الوصايا (٢):

يا يعقوب ، وقر السُّلطان وعظِّم منزلته ، وإياكَ والكذب بين يديه ، ولا تدخل عليه في كلِّ حال مالم يدعك لحاجة علميَّة ؛ فإنَّك إن أكثرت الاختلاف إليه تهاون واستخفَّ بك ، وصغرت منزلتك في عينه ، فكن منه كا أنت من النَّار ، تنتفع بها ، وتتباعد عنها ، ولا تدنُ منها فإنَّك تحترق وتتأذَّى

<sup>(</sup>١) حُسْنُ التَّقاضي : ٣٥

<sup>(</sup>٢) نَصُّ هذه الوصيَّة ومضوبها ، يثبتان أن أبا حنيفة ، كان على يقين أن أبا يوسف : « سيأكل الفالوذج بدهن الفستق في صحن الفيروزج » .

منها ، فإن السُّلطان لا يرى لأحدٍ ما يرى لنفسه ، وإيَّاك وكثرة الكلام بين يديه ، فإنَّه يأخذ عليك ماتفوه به ، ليرى من نفسه بين يدي حاشيته أنه أعلم منك ، وأنَّه يخطئك فتصغر بذلك في أعين قومه ، ولتكن إذا دخلت عليه تعرف قدرك وقدر غيرك ، ولا تدخل عليه وعنده من أهل العلم من لا تعرف ، فإنَّك إن كنت أدون حالاً منه ، لعلك تترفَّع عليه فيضرّك ، وإن كنت أعلم منه لعلك تنحط عنه فتسقط بذلك من عين السُّلطان ، وإذا عرض عليك شيئاً من أعماله ، فلا تقبل منه إلاَّ بعد أن تعلم أنَّه يرضاك ، ويرضى مذهبك في العلم والقضايا ، كي لا تحتاج إلى ارتكاب مذهب غيرك في الحكومات ، ولا تواصل أولياء السُّلطان وحاشيته ، بل تقرَّب إليه فقط ، وتباعد عن حاشيته ليكون محلك وجاهك باقياً ، ولا تتكلَّم بين يدي العامَّة إلاَّ عا تُسأل عنه .

وإيَّاك والكلام في المعاملة والتِّجارة ، إلاَّ بما يرجع إلى العلم ، كي لا يوقف منك على رغبة في المال ، فإنَّهم يسيئون الظَّنَّ بك ، ويعتقدون ميلك إلى أخذ الرَّشوة منهم ، وبسط اليد إليها .

ولا تضحك ، ولا تتبسّم فيا بين العامّة ، ولا تكثر الخروج إلى الأسواق ، ولا تكلّم الصبّيان المراهقين فإنّهم فتنة ، ولا بأس أن تكلّم الأطفال وتمسح رؤوسهم ، ولا تمش في قارعة الطّريق مع المشايخ من العامّة ، فإنّك إن قدمتهم أزرى ذلك بعلمك ، وإن أخّرتهم ازدري بك من حيث أنّهم أحسن منك ، فإنّ النّبيّ عَيْقِيّ قال : « من لم يوقّر كبيرنا ، ولم يرحم صغيرنا ، فليس منّا » .

ولا تقعد على قوارع الطَّريق ، وإذا دعاك ذلك فاقعد في المسجد ، ولا تقعد على الحوانيت ، ولا تأكل في الأسواق والمساجد ، ولا تشرب من السِّقايات ومن أيدي السَّقائين ، ولا تلبس الدِّيباج والحلي وأنواع الإبْريسَم (١) ، فإنَّ ذلك يفضي إلى الرَّعونة .

<sup>(</sup>١) الإبْريسَم: الحرير ( معرب ) ، [ اللَّسان : برسم ، والقاموس المحيط : ٧٩/٤ ] .

ولا تكثر الكلام في بيتك مع أهلك في الفراش ، إلاَّ وقت حاجتك إليها بقدر ذلك ، ولا تكثر لمسها ومسها ، ولا تتقرَّب بها إلاَّ أن تذكر الله تعالى ، وتستخير فيه ، ولا تتكلُّم بأمر نساء الغير بين يديها ، ولا بأمر الجواري ، فإنَّها تنبسط إليك في كلامك ، ولعلك إذا تكلّمت عن غيرها ، تكلّمت عن الرّجال الأجانب ، ولا تتزوَّج امرأة كان لها بعل أو أب أو أم أو بنت ، إن قدرت ، إلا بشرط أن لا يدخل عليها أحد من أقاربها ، فإنَّ المرأة إذا كانت ذات مال ، يدَّعي أبوها أنَّ جميع مالها له ، وأنَّه عارية في يدها ، ولا تدخل بيت أبويها ماقدرت ، وإيَّاكُ أن ترضى أن تزفَّ في بيتهم ، فإنَّهم يأخذون أموالك ويطمعون فيك غاية الطُّمع ، وإياك أن تتزوَّج بذات البنين والبنات ، فإنَّها تـدَّخر جميع المال لهم ، وتسرق من مالك وتنفق عليهم ؛ فإنَّ الولد أعز عليها منك ، ولا تجمع بين امرأتين في دار واحدة ، ولا تتزوَّج إلاَّ بعد أن تعلم أنَّك تقدر على القيام بجميع حوائجها ، واطلب العلم أوَّلاً ، ثمَّ اجمع المال من الحلال ثم تـزوَّج ، فإنَّك إن اشتغلت بطلب المال في وقت التَّعلُّم ، عجزت عن طلب العلْم ، ودعاك المال إلى شراء الجواري والغلمان وتشتغل بالدُّنيا ، وإيَّاك أن تشتغل بالنِّساء قبل تحصيل العلم ، فيضيع وقتك ، ويجمّع عليك الولد ويكثر عيالك ، فتحتاج إلى القيام بحوائجهم وتترك العلم ، واشتغل بالعلم في عنفوان شبابك ، ووقت فراغ قلبك وخاطرك ، ثمَّ اشتغل بالمال ليجتع عندك ، فإنَّ كثرة الولد والعيال تشوِّش البال ، فإن جمعت المال فاشتغل بالتزوُّج .

وعليك بتقوى الله ، وأداء الأمانة والنّصيحة لجميع الخاصّة والعامّة ، ولا تستخف بالنّاس ووقّرهم ، ولا تكثر معاشرتهم إلاّ بعد أن يعاشروك ، وقابل معاشرتهم بذكر المسائل ، فإنّه إن كان من تعاشره من أهله اشتغل بالعلم ، وإن لم يكن من أهله اجتنبك .

وإيَّاك أن تكلِّم العامَّة في أصول الدّين والكلام ، فإنَّهم قوم يقلِّدونك وإيَّاك أن تكلِّم العامَّة في أصول الدّين والكلام ، فإنَّهم قوم يقلِّدونك ما المرابعة المرا

فيشتغلون بذلك ، ومن جاءك يستفتيك في المسائل ، فلا تجب إلا عن سؤاله ، ولا تضم إليه غيره ، فإنّه يتشوَّش عليه جواب سؤاله ، وإن بقيت عشر سنين بلا كسب ولا قوت فلا تُعْرِض عن العلم ، فإنّك إذا أعرضت عنه كانت معيشتك ضنكاً على ماقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ﴾ ، فاتب معيشة أعن الخنت كل واحد منهم ابنا وولداً ، لتزيدهم رغبة في العلم ، ومن ناقشك من العامنة والسوقة ، فلا تناقشه ، فإنّه يذهب ماء وجهك ، ولا تحتشم أحداً عند ذكر الحق وإن كان سلطاناً .

ولا ترضَ لنفسك من العبادات إلا بأكثر مما يفعله غيرك ويتعاطاها ، فإنَّ العامَّة إذا لم يروا منك الإقبال عليها بأكثر مما يفعلونها ، اعتقدوا فيكَ السَّوء وقلة الرَّغبة فيها ، واعتقدوا أنَّ علمك لا ينفعك إلا مانفعهم الجهل الَّذي هم فيه .

وإذا دخلت بلدة فيها أهل العلم فلا تتخذها لنفسك ، بل كن كواحد من أهلها ليعلموا أنّك لاتقصد جاههم ؛ وإلا يخرجون عليك بأجمعهم ويطعنون في مذهبك ، والعامّة يخرجون عليك ، وينظرون إليك بأعينهم فتصير مطعونا عندهم بلا فائدة ، ولا تُفْت إن استفتوك في المسائل ، ولا تناقشهم في المناظرات والمطارحات ، ولا تذكر لهم شيئاً إلا عن دليل واضح ، ولا تطعن في أساتذتهم فإنّهم يطعنون فيك ، وكن من النّاس على حذر .

وكن لله تعالى في سرِّك كا أنتَ له في علانيتك ، ولا يصلح أمر العالِم إلاَّ بأن يجعل سِرَّه كعلانيته .

وإذا ولاَّك السَّلطان عملاً مما يصلح لك ، فلا تقبل ذلك منه إلاَّ بعد أن تعلم أنَّك لو لم تقبل قبله غيرك ، ويتضرَّر به النَّاس ، وبعد أن تعلم أنَّه إنَّما يوليك ذلك لعلمك .

وإياك أن تتكلَّم في مجلس النَّظر على خوف أو وجل ؛ فإنَّ ذلك مما يورث الخلل في الألفاظ واللكن في اللِّسان .

وإياك أن تكثر الضّحك ، فإنّه يميت القلب ، ولا تكثر محادثة النّساء ومجالستهن ، فإنّه يميت القلب أيضا ، ولا تمش إلا على الطمأنينة والسّكون ، ولا تكن عجولاً في الأمور ، ومن دعاك من خلف فلا تجبه ، فإنّ البهائم تنادى من خلف ، وإذا تكلّمت فلا تكثر صياحك ، ولا ترفع صوتك ، واتّخذ لنفسك السّكون وقلة الحركة عادة كي يتحقّق عند النّاس ثباتك ، وأكثر ذكر الله تعالى فيا بين النّاس ليتعلّموا ذلك منك ، واتخذ لنفسك ورُداً خلف الصّلوات ، تقرأ فيه القرآن ، وتذكر الله تعالى وتشكره على ماأودعك من الصّبر ، وما أولاك من النّعم ، واتّخذ لنفسك أياماً معدودة من كلّ شهر تصوم فيها ، ليقتدي غيرك بك في ذلك ، ولا ترض لنفسك من العبادات بما ترضي به العامّة ، وراقب نفسك ، وحافظ على العلم لتنتفع في دنياك وآخرتك بعلمك ، ولا تشتر بنفسك ولا تبع ، بل اتّخذ لك غلاماً مصلحاً يقوم بأشغالك ، وتعتمد عليه في أمورك ، ولا تشتر بلغلمئن المنه وإلى ماأنت فيه ، فإنّ الله تعالى سائلك عن جميع ذلك ، ولا تشتر الغلمان الْمَرُد .

ولا تظهر من نفسك التَّقرَّب إلى السَّلطان ، وإن قرَّبوك فإنَّهم يرفعون الله الحوائج ، فإن قمت بها أهانوك ، وإن لم تقم بها عابوك .

ولا تتّبع النّاس في خطاياهم ، بل اتبعهم في صوابهم ، وإذا عرفت إنساناً بالشّرّ فلا تذكره به ، بل اطلب له خيراً فاذكره به ، إلاّ في باب الدّين فإنّك إن عرفت في دينه ذلك فاذكره للنّاس ، كي لا يتّبعوه ويحذروه ، قال عليه الصّلاة والسّلام : « اذكروا الفاجر بما فيه حتّى يحذره النّاس » . وإن كان ذا جاه ومنزلة الّذي ترى منه الخلل في الدّين ، فاذكر ذلك ولا تبال من جاهه ، فإنّ الله تعالى معينك وناصرك وناصر الدّين ، فإذا فعلت ذلك مرّة هابوك ولم

يتجاسر أحد على إظهار البدعة في الدّين ، وإذا رأيت من سلطانك ما لا يوافق العلم ، فاذكر ذلك مع طاعتك إياه ، فإن يده أقوى من يدك ، تقول له أنا مطيع لك في الّذي أنت مُسلُطن فيه علي ، غير أني أذكر من سيرتك ما لا يوافق العلم ، فإذا فعلت ذلك مع السَّلطان مرَّة كفاك ، لأنَّك إذا واظبت عليه ودمت ، لعلهم يقمعونك فيكون في ذلك قمع الدّين ، وافعل ذلك مرَّة أو مرَّتين ليعُرف منك الجد في الدّين ، والحرص في الأمر بالمعروف ، فإذا فعل ذلك مرَّة أخرى ، فادخل عليه وحدك في داره وانصحه في الدّين وناظره إن كان مبتدعاً ، وإن كان سلطاناً فاذكر له ما يحضرك من كتاب الله تعالى وسُنَّة رسول الله عليه الصّلاة والسّلام ، فإن قبل ذلك منك وإلا فاسأل الله تعالى أن يحفظك منه .

وإذكر الموت ، واستغفر لأساتذتك ومن أخذت عنهم العِلْم ، وداوم على تلاوة القرآن ، وأكثر من زيارة القبور والمشايخ والمواضع المباركة ، واقبل من العامّة ما يعرضون عليك من رؤياهم في النّبيّ عَلَيْكَ وفي رؤيا الصّالحين في المساجد والمنازل المباركة والمقابر ، ولا تجالس أحداً من أهل الأهواء ، إلا على سبيل الدّعوة إلى الدّين والصّراط المستقيم ، ولا تكثر اللّعن والشّم ، وإذا أذّن المؤذّن فتأهّب لدخول المسجد ، كي لا يتقدّم عليك العامّة .

ولا تتَّخذ دارك في جوار السَّلطان ، وما رأيت على جارك فاستره عليه فإنَّه أمانة عندك ، ولا تظهر أسرار النَّاس ومن استشارك في شيء فأشِر عليه بما تعلم أنَّه يقربك إلى الله تعالى .

واقبل وصيَّتي هذه ، فإنَّك تنتفع بها في أُولاك وأُخراك إن شاء الله تعالى ، وإياكَ والبخل ، فإنَّه يفتضح به المرء ، ولا تَكُ طمّاعاً ولا كذّاباً ، ولا صاحب تخاليط ، بل احفظ مروءتك في الأُمور كلِّها .

والبس من التِّياب البيض في الأحوال كلِّها ، وكن غني القلب مظهراً من

نفسك قلة الحرص والرَّعْبة في المدُّنيا ، وأظهر من نفسك الغنى ، ولا تظهر الفقر وإن كنت فقيراً ، وكن ذا همَّة ، فإنَّ من ضَعَفَت همَّته ضَعَفَت منزلته ، وإذا مشيت في الطَّريق فلا تلتفت يميناً وشالاً ، بل داوم النَّظر إلى الأرض ، وإذا دخلت الحمَّام فلا تساوي النَّاس في أُجرة الحَّام والمجلس ، بل ارجح على ما تعطي العامَّة ، لتظهر مروءتك بينهم فيعظمونك ، ولا تسلّم الأمتعة إلى الحائك وسائر الصناع ، بل اتَّخذ لنفسك ثقة يفعل ذلك ، ولا تماكس بالحبَّات والدَّوانق ، ولا تزن الدَّراهم بل اعتمد على غيرك ، وحقِّر الدُّنيا الحقَّرة عند أهل العِلْم ، فإنَّ ماعندك خير منها ، وولَّ أمورك غيرك ليكنك الإقبال على العلم ، فذلك أحفظ باهك ، وإياك أن تكلِّم المجانين ، ومن لا يعرف المناظرة والْحُجَّة من أهل العلم والذين يطلبون الجاه ويتسوَّقون بذكر المسائل فيا بين النَّاس ، فإنهم يقصدون تخجيلك ولا يبالون منك وإن عرفوك على الحق ، وإذا دخلت على قوم كبار فلا تتوقع عليهم مالم يرفعوك ، لئلا يلحق بك منهم أذيَّة ، وإذا كنت في قوم فلا تتقدَّم عليهم في الصَّلاة مالم يقدّموك على وجه التَّعظيم .

ولا تدخل الحمّّام إلاّ وقت الظّهيرة أو بالغدوات ، ولا تخرج إلى النّظارات ، ولا تحضر مظالم السّلاطين ، إلاّ إذا عرفت إنّك إذا قلت شيئاً ينزلون على قولك في الحقّ ، فإنّهم إن فعلوا ما لا يحل وأنت عندهم ربّا لا تملك منعهم ، ويظنّ النّاس أن ذلك حقّ لسكوتك فيا بينهم وقت الإقدام عليه ، وإياك والغضب في مجلس العِلْم ، ولا تقص على العامّة ، فإنّ القاص لابد له أن يكذب ، وإذا أردت اتّخاذ عجلس العِلْم لأحد من أهل العِلْم ، فإن كان مجلس فقه ، فاحضر بنفسك واذكر فيه ما تعلمه كي لا يغتر النّاس بحضورك ، فيظنّون أنّه على صفة من العلم وليس هو على تلك الصّفة ، فإن كان يصلح للفتوى ، فاذكر منه ذلك ، وإلاّ فلا تقعد أنت ليدرس بين يديك ، بل اترك عنده من أصحابك ليخبرك بكيفيّة كلامه وكمية علمه ، ولا تحضر مجالس الذّكر أو مَنْ يتّخذ مجلس عظة بجاهك وتزكيتك له ،

بل وجِّه أهل محلَّتك وعامَّتك الَّذين تعتمد عليهم مع واحد من أصحابك ، وفوِّض أمر الخطبة في المناكح إلى خطيب ناحيتك ، وكذا صلاة الجنائز والعيدَيْن .

ولا تنسني من صالح دعائك ، وإقبل هذه الموعظة منّي ، وإنّا أوصيك لصلحتك ومصلحة المسلمين (١) .

قال أبو يوسف: فلما وليت القضاء \_ وكان أوَّل من ولاَّه القضاء الهادي ، وهو أوَّل من لقب قاضي القضاة ، وكان يقول له: قاضي قضاة الدنيا ، لأنَّه كان يستنيب في سائر الأقاليم الَّتي يحكم فيها الخليفة \_ بينما أنا ذات يوم عند الرَّشيد ، إذ أُتِيَ بفالوذج في صحن فيروزج ، فقال لي : كُلْ من هذا ، فإنَّه لا يُصنع لنا في كلِّ وقت ، وقلت : وما هذا يا أمير المؤمنين ، فقال : هذا الفالوذج ، قال : فتبسمت ، فقال : مالك تبتسم ؟ فقلت : لا شيء ، أبقى الله أمير المؤمنين ، فقال : لتخبرني ، فقصصت عليه القصة ، فقال : إنَّ العلم ينفع و يرفع في الدَّنيا والآخرة ، ثم قال : رحم الله أبا حنيفة ، فلقد كان ينظر بعين عقله ، ما لا ينظر بعين رأسه (٢) .

وحين حج أبو يوسف أصاب الواقدي بحال ضيّقة ، فحمله معه إلى بغداد ، فأكرم بمال وفير فاستكثره ، فقال أبو يوسف له : لست أرضى لك بها حتّى أزداد لك ، وهذا يدل على ماكانت عليه منزلة الواقدي عند أبي يوسف ، ومدى نفاذ كلمة أبي يوسف ، ومبلغ تقدير العلم في ذلك العهد .

وكان أبو حنيفة يقول عن أبي يوسف : إنَّه أعلم أصحابه .

وقال الحسين بن الوليد: كان أبو يوسف إذا تكلّم يدهش الإنسان ، ويحيّر من دقّة كلامه .

<sup>(</sup>١) حُسْنُ التَّقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي : ٩٤ ـ ١٠١

 <sup>(</sup>۲) وفيات الأعيان : ٢/٣٨٠

وقال المزني : كان أبو يوسف أتبعهم للحديث .

وكان علي بن صالح إذا حدَّث عن أبي يوسف يقول : حدَّثني أفقه الفقهاء ، وقاضي القضاة ، وسيد العلماء أبو يوسف .

وقال ابن المديني : كان صدوقاً .

وقال ابن معين : كان ثقة ، « مارأيت في أصحاب الرَّأي أثبت في الحديث ، ولا أحفظ ، ولا أصح رواية من أبي يوسف  $^{(1)}$  .

وقال أبو زرعة : كان سلياً من التَّجهم (٢) .

قال عباد بن العوام في يوم موته (٢): ينبغي لأهل الإسلام أن يُعزِّي بعضهم بعضًا بأبي يوسف (٤).

من كلام أبي يوسف : « من طلب المال بالكيما أفلس ، ومن تتبّع غرائب الحديث كذب ، ومن طلب العلم بالكلام تزندق »(٥).

كان أبو يوسف يَوُم الرَّشيد ويعلمه ويحج معه على بعير واحد ، ويدخل عليه راكباً بغلته ، ويقول الرَّشيد متعجباً : هاتوا لي مثله ، ولما مات قُدِّرت ثروته بمليونين .

هذا شيء مختصر عن حياة أبي يوسف ، قاضي قضاة الرَّشيد ، ومن وضع

النجوم الزاهرة : ۱۰۸/۲

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ١٨٠/١٠

<sup>(</sup>٣) توفي عام : ١٨٢ هـ .

 <sup>(</sup>٤) النحوم الزاهرة : ١٠٨/٢

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية : ١٨٠/١٠ ، والكيا : يعني بها الكيياء والمشتغلين بها لتحويل المعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة .

المنهج الاقتصادي له ، وفق شريعة الله عزَّ وجلَّ . لقد كان الرَّشيد حريصاً على دقة النِّظام المالي في دولته ، فلا يُظلم أحدّ ، ويصل الحق إلى كلِّ أفراد أمته ، وما وُضع « كتاب الْخَراج » إلاَّ لهذا !!

هذه لحات من سيرة أبي يوسف القاضي ، وعن كتابه ( الْخَراج ) ، الّذي كان رسالة إلى الرَّشيد في أحكام الأموال ، ألَّفها على طلب منه ، ومقدّمتها تدل على أنَّه لم يكن يحابي أحداً في الحقّ ، ولم يؤلِّف أحد من أهل طبقته مثيل هذا الكتاب ، بل لو قلنا : لم يؤلَّف مثله لم نكن مغالين ، فمن طالع الكتاب ، وقارنه بالكتب الَّتي أُلِّفت في هذا الباب اعترف بذلك .

ومِع ذلك لم يَعْدَم أبو يوسف حاسداً حاقداً ، فقد قيل عنه بهتاناً وإفكاً (١):

لما أفضت الخلافة إلى الرَّشيد ، وقَعَت في نفسه جارية من جواري المهدي ، فراودها عن نفسها ، فقالت : لاأصلح لك ، إنَّ أباك قد طاف بي ، فشغف بها ، فأرسلَ إلى أبي يوسف ، فسأله أعندك في هذا شيء ؟

فقال : يا أمير المؤمنين ، أو كلَّما ادَّعت أمَـةٌ شيئاً ينبغي أن تصدِّق ، لاتصدِّقها ، فإنَّها ليست عأمونة .

وجُعِلَ تَهَ الخبر عن لسان ابن المبارك حيث قال : فلم أدرِ مَّن أعجب ، من هذا الَّذي قد وضع يده في دماء المسلمين وأموالهم يتحرَّج عن حرمة أبيه ، أو من هذه الأَمَـة الَّي رغبت بنفسها عن أمير المؤمنين ، أو من هذا فقيه الأرض وقاضيها ! قال : آهْتِكُ حرمة أبيك ، واقض شهوتك ، وصيِّره في رقبتي ؟!!

لقد تناولوا أبا يوسف ، كما تناولوا الرَّشيد ، وهو الَّذي لم تأخذه بالله لومة لائم ، من ذلك :

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الخلفاء : ٢٩١ وما بعدها ، عن كتاب ( الطيوريّات ) للسّلفي .

ردّ أبو يوسف شهادة الوزير الفضل بن الرّبيع ، فسأله الرّشيد فقال : سمعته يقول : أنا عبد الخليفة ، فإن كان صادقاً فلا شهادة لعبد ، وإن كان كاذباً فشهادته مردودة أيضاً لكذبه ، وبالغ الخليفة في الْجَدَل ، فقال : وما شأني كشاهد ، أتقبل شهادتي ؟ فقال أبو يوسف : لا ، فيعجب الرّشيد ، ويسأله عن السّبب ، فقال : لأنّك تتكبّر على الْخَلْق ، ولا تحضر الجماعة من المسلمين ، وهذا ينافي العدالة الّتي هي شرط لقبول الشّهادة ، فبنى الرّشيد مسجداً في داره ، وأذِن للعامّة في الصّلاة فيه ، فحضر بذلك صلاة الجماعة .

### مناجاته لله لما حضرته الوفاة:

« اللَّهم إنَّك تعلم إنِّي نظرت في كلِّ حادثة وقعت في كتابك ، فإن وجدت الفَرَج وإلاَّ نظرت في الفَرَج وإلاَّ نظرت في أَن وجدت الفَرَج وإلاَّ نظرت في أَقاويل الصَّحابة ، فإن وجدت الفَرَج وإلاَّ جعلت أبا حنيفة جسراً بيني وبينك .

اللَّهم وإنَّك تعلم أنِّي مااختصم إليَّ اثنان ، ضعيف وقوي إلاَّ سويت بينهما ، ولم يمل قلبي إلى القوي ، اللَّهم وإن كنت تعلم ذلك فاغفر لي .

يا ليتني لم أدخل في القضاء ، على أنّي بحمد الله تعالى ما تعمدت جوراً ، ولا حابيت خصاً على خصم من سلطان أو سوقة .

اللَّهم إنَّك تعلم أنِّي لم أُجُرْ في حكم حكمت به بين عبادك متعمِّداً ، ولقد اجتهدت في الأحكام بما يوافق كتابك وسُنَّة نبيِّك عَلَيْكُم ، وما أشكل جعلت أبيا حنيفة بيني وبينك ، وكان أبو حنيفة يعرف أمرك ولا يخرج عن حكك »(١) .

ولما أحْتضر أبو يوسف ، قيل له : في نفسك شيء من هذا الأمر ؟ يعني

<sup>(</sup>١) حُسْنُ التَّقاضي : ٦٣

القضاء ، قال : لا والله ، إلا شيئاً واحداً ، ادَّعى نصراني مرَّة على الرَّشيد ضيعة ، فدعوت بالرَّشيد وبالنَّصراني ، فجاء الرَّشيد ومُصَلَّى يُحْمَل له فجلس عليه ، ولم أدعُ للنَّصراني بمُصَلَّى مثله ، فذاك في نفسي .

وفي سنة اثنتين وثمانين ومئة مات أبو يوسف وهو ابن تسع وستين سنة ، وولي القضاء سنة ست وستين ومئة وأقام على القضاء إلى أن مات خمس عشرة سنة (١).

#### $\triangle$ $\triangle$

أبو عبد الله مُحمَّد بن الْحَسَن الشيباني (قاضي القضاة بعد أبي يوسف):

صاحب أبي حنيفة وإمام أهل الرَّأي ، أصله دمشقي من أهل حرستا ، قدم أبوه العراق ، فولد له محمد بواسط عام ١٣٢ هـ ، ونشأ بالكوفة ، وسمع العلم بها من أبي حنيفة وسفيان الثَّوري وغيرهما .. وسكن بغداد وحدَّث بها .

ولاَّه الرَّشيد القضاء بعد أبي يوسف ، فلازم الرَّشيد وكان يصحبه في سفره ، ومات في خُراسان عندما كان مع الرَّشيد ، مات بالرَّي ودفن بها سنة ١٨٩ هـ ولـ مثان وخمسون سنة تقريباً ، وترك ثلاثين ألف درهم ، فأنفقت خمسة عشر ألفاً على النَّحو والشِّعر ، وخمسة عشر ألفاً على الحديث والفقه .

يقول الشَّافعي : سمعت محمد بن الحسن يقول : « أقمت على باب مالك ثلاث سنين وكسراً ، وسمعت منه لفظاً أكثر من سبع مئة حديث » . وكان إذا حدث عن مالك امتلاً منزله ، وكثر النَّاس عليه ، حتَّى يضيق عليه الموضع . وقيل عنه : « هو من أعلم خلق الله بكتاب الله » .

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب للمسعودي : ۳۵۱/۳

ويقول الشَّافعي : « لو أشاء أن أقول إنَّ القرآن نزل بلغة محمد بن الحسن لقلتُهُ لفصاحته » ، وقال أيضاً : « مارأيت سميناً أخف روحاً من محمد بن الحسن ، وما رأيت أفصح منه ، كنت إذا رأيته يقرأ كأنَّ القرآن نزل بلغته » .

سَيِّل المزني عن أهل العراق ، فقيل له : ماتقول في أبي حنيفة ؟ قال : سيِّده .

- ـ فأبو يوسف ؟ قال : أتبعهم للحديث .
- ـ فحمد بن الحسن ؟ قال : أكثرهم تفريعاً .
  - ـ فَزُفَر ؟ قال : أحدُّهم قياساً .

وقال المزني: سمعت الشافعي يقول: « أَمَنُّ النَّاسِ عليَّ في الفقه محمد بن الحسن »(١).

هذه الشَّخصيَّة العلميَّة أصبح صاحبها فقيه الدَّولة الأوَّل بعد موت أبي يوسف ، وهما المعروفان بأنَّها « الصَّاحبان » للإمام الأعظم أبي حنيفة النَّعان . هذه الشَّخصية كانت ملازمة للرَّشيد بعد وفاة أبي يوسف سنة ١٨٢ هـ .

#### ☆ ☆ ☆

عبد الله بن المبارك: عالم المشرق والمغرب وما بينها ، لما جمع في أعماله من فهم رائع سلم للشَّريعة الحنيفة . فلقد جمع: العلم والفقه والأدب والنَّحو واللَّغة ، والزَّهد والشَّجاعة ، والشِّعر والفصاحة ، والورع والإنصاف ، وقيام اللَّيل والعبادة ، والحج والغزو والفروسيَّة ، وترك الكلام فيا لا يعنيه ، والشدَّة في رأيه ، وقلة الخلاف على أصحابه (٢)

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ بغداد : ١٧٢/٢ ـ ١٨٢ ، فيها أخبار محمد بن الحسن الشَّيباني .

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ: ٢٥٤/١ ، وتهذيب الأسماء واللغات: ٢٨٥/١

هذه الشَّخصيَّة المثاليَّة ، كان لها عند الرَّشيد مكانة عالية ، أخرج ابن عساكر عن ابن علية : أخذ هارون الرَّشيد زنديقاً ، فأمر بضرب عنقه ، فقال له الزِّنديق : لم تضرب عنقى ؟

قال الرَّشيد له : أُريح العباد منك .

قال الزّنديق : فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله كلها مافيها حرف نطق به ؟

قال الرَّشيد : فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري ، وعبد الله بن المبارك ، فينخلانها فيخرجانها حرفاً حرفاً (١) .

ولما مات ابن المبارك ، وبلغ خبر وفاته الرَّشيد قال : مات سيِّدُ العلماء ، ثم جلس للعزاء ، وأمر الأعيان أن يعزُّوه في ابن المبارك (٢) .

#### ☆ ☆ ☆

الفضيل بن عيّاض : حجّ الرّشيد عام ١٨١ هـ ، فدعا علماء مكة المكرمة ، وبرّهم ووصلهم ؛ قال سفيان بن عُيَيْنَة : دعانا هارون فدخلنا عليه ، ودخل الفضيل بن عياض آخرنا ملتفّاً رأسه بردائه (٢) .

وتـوالت اللِّقـاءات بين الرَّشيـد ، الخليفة المسلم ، وبين الفضيـل العـالم المسلم ، و إذا صلح النَّاس ، وإذا السلم (٤) .. و كا قال عَلِيلَةٍ : « صنفان من النَّاس إذا صَلَحا صلح النَّاس ، وإذا

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ: ٢٥٢/١ ، تاريخ الخلفاء: ٣٩٣

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النَّبلاء : ٢٨٨/٩ ، تــاريخ الخلفــاء : ٢١٥ . توفي ابن المبــارك في سنــة إحــدى وثمــانين ومئة ببلدة ( هيت ) بعد منصرفه من طَرَسوس . مروج الذهنب : ٣٥٠/٣

<sup>(</sup>٣) وقد مر الخبر مفصلاً ص ٨١

<sup>(</sup>٤) من دعاء الفضيل : « اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو الاستغفار والإيمان ، وعصيتُ الشَّيطان في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك ، فاغفر لي مابينها ، اللهم إنَّ حسناتي من =

فسدا فسد النَّاس ، العلماء والأُمراء » (١) . لقد اجتمع صلاح الأمير مع صلاح العالم ، فزاد العالم الأمير صلاحاً وخشية لله عز وجل .

قال الفضل بن الربيع : حجَّ هارون الرَّشيد ، فبينا أنا نائم ، إذ سمعت قرع الباب ، فقلت : من هذا ؟!

فقال : أجب أمير المؤمنين ، فخرجت مسرعاً ، فإذا أنا به ، أمير المؤمنين ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، لو أرسلت إليَّ أتيتك ، فقال : ويحك ، قد حاك في نفسى شيء لا يخرجه إلاَّ عالم ، انظر إليَّ رجلاً أسأله .

فقلت : ههنا سفيان بن عيينة .

فقال : امضِ بنا إليه ، فأتيناه ، فقرعت عليه الباب ، فقال : من هذا ؟ فقال : أجب أمير المؤمنين ، فخرج مسرعاً وقال : يا أمير المؤمنين لو أرسلت إليًّ أتيتك .

فقال الرَّشيد : جد لنا ماجئنا له ، فحادثه ساعة ، ثم قال له : عليك دين ؟ قال سفيان بن عيينة : نعم ، فقال الرَّشيد : يا عباس اقضِ دَيْنَه ، ثم انصرفنا .

فقال الرَّشيد لابن الرَّبيع: ماأغنى عني صاحبك شيئاً، فانظر لي رجلاً أسأله، فقلت: هاهنا عبد الرَّزاق بن همام. فقال: امض بنا إليه نسأله، فأتيناه، فقرعت عليه الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين، فخرج مسرعاً، فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إليَّ أتيتك. فقال: جد لنا

<sup>=</sup> عطائك ، وسيئاتي من قضائك ، فجد بما أعطيت على مابه قضيت حتَّى يُمحى ذلك بذلك » . النجوم الزاهرة : ١٢٣/٢

<sup>(</sup>١) أبو نُعيم في الحلية .

ماجئنا إليه ، فحادثه ساعة ، ثم قال له : عليك دَيْن ؟ فقال : نعم ، فقال الرَّشيد : با عباس اقض دينه ، ثم انصرفنا .

فقال الرشيد : ماأغنى عني صاحبك شيئاً ! فانظر لي رجلاً أسأله ، فقلت : هاهنا الفضيل بن عياض ، فقال : امضِ بنا إليه ، فأتيناه ، فإذا هو قائم يصلّي في غرفته يتلو آية من كتاب الله ويردِّدها ، فقرعت الباب ، فقال : من هذا ؟

فقلت: أجب أمير المؤمنين.

فقال : ما لي ولأمير المؤمنين ؟!

فقلت : سبحان الله ، أما عليك طاعته ؟!

فقال: أوليس قد رُوِيَ عن النَّبِيِّ عَلَيْكُم أَنَّه قال: «ليس للمؤمن أن يذل نفسه » ؟ فنزل ففتح الباب ، ثم ارتقى الغرفة فأطفأ السِّراج ، ثمَّ التجاً إلى زاوية من زوايا الغرفة ، فجعلنا نجول عليه بأيدينا ، فسبقت كفُّ الرَّشيد كفي إليه ، فقال: أواه من كف ماألينها إن نجت من عذاب الله تعالى ، قال: فقلت في نفسي ليكلمنَّه اللَّيلة بكلام نقي من قلب تقي .

قال الرَّشيد : جد لنا ماجئنا له يرحمك الله .

قال : وفيم جئت ؟ حملت على نفسك ، وجميع من معك حملوا عليك حتّى لو سألتهم عند انكشاف الغطاء عنك وعنهم أن يحملوا عنك جزءاً من ذنب مافعلوا ، ولكان أشدهم حباً لك أشدهم هرباً منك .

ثم قال: إنَّ عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة ، دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ، ورجاء بن حيوة ، فقال لهم: إنِّي قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا عليَّ ، فعد الخلافة بلاء ، وعددتها أنت وأصحابك نعمة ، فقال سالم بن عبد الله: إن أردت النَّجاة غداً من عذاب الله ، فصم عن الدُّنيا ، وليكن

إفطارك فيها الموت . وقال محمد بن كعب : إن أردت النّجاة من عذاب الله غداً ، فليكن كبير المسلمين لك أباً ، وأوسطهم عندك أخاً ، وأصغرهم ولداً ، فبرّ أباك ، وارحم أخاك ، وتحنّن على ولدك ، وقال له رجاء بن حيوة : إذا أردت النّجاة من عذاب الله غداً فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك ، واكره لهم ما تكرهه لنفسك ، ثم متى شئت مت . وإنّي لأقول لك هذا ، وإني لأخاف عليك أشد الخوف يوم تزِل الأقدام . فهل معك رحمك الله من مثل هؤلاء القوم من يأمرك عثل هذا ؟

فبكى الرّشيد بكاء شديداً ، حتّى غشي عليه ، فقال الفضل بن الربيع :
ارفق بأمير المؤمنين ، فقال الفضيل بن عياض : يا بن أمّ الرّبيع قتلته أنت وأصحابك ، وأرفق به أنا ، ثمّ أفاق . فقال : زدني .. فقال : يا أمير المؤمنين إنّ العباس عم النّبيّ عَيْلِيّهُ جاءه فقال : يا رسول الله أمّرني على إمارة ، فقال له النبي عَيْلِيّهُ : يا عباس ، يا عم النّبي ، نفس تحييها خير من إمارة لاتحصيها ، إن النبي عَيْلِيّهُ : يا عباس ، يا عم النّبي ، نفس تحييها خير من إمارة لاتحصيها ، إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة ، فإن استطعت أن لاتكون أميراً فافعل ، فبكى هارون الرّشيد بكاء شديداً ، ثم قال : زدني يرحمك الله ، فقال : يا حسن الوجه ، أنت الذي يسألك الله تعالى عن هذا الخلق يوم القيامة ، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النّار فافعل ، وإياك أن تصبح وتميي وفي قلبك غش لرعيتك ، فإنّ النّبي عَرِيْنَهُ قال : « من أصبح لهم غاشاً ، لم يرح رائحة الجنّة » .

فبكى الرَّشيد بكاء شديداً ، ثم قال : عليك دَيْن ؟

قال : نعم ، دَيْن لربِّي لم يحاسبني عليه ، فالويل لي إن ناقشني ، والويل لي إن لم يلهمني حجَّتي .

الرَّشيد : إنَّا أعني دَيْن العباد!

الفضيل بن عياض : إنَّ ربي لم يأمرني بهذا ، وأمرني أن أُصدِّق وعده ،

وأَطيع أمره ، قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ، مَا أُرِيدٌ مِنْهُمْ مِن رِزْقٍ ، ومَا أُرِيدُ أَنْ يُطعِمُونِ ، إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ ، [الذاريات ٢٥/٥ و ٥٧ و ٥٥] .

الرَّشيد : هذه ألف دينار فأنفقها على عيالك ، وتقوَّ بها على عبادة ربِّك .

الفضيل : سبحان الله !! أنا أدلك على النَّجاة ، وتكافئني بمثل هذا ! سلَّمك الله ووفقك .

ثم صمت ولم يكلم أحداً ، فخرج الرَّشيد والفضل بن الربيع ومن معها ، فقال الرَّشيد : إذا دللتني على رجل ، فدلني على مثل هذا ، هذا سيِّد المسلمين اليوم .

ثم دخلت امرأة من أهل الفضيل عليه ، وقالت : يا هذا قد ترى مانحن فيه من ضيق الحال ، فلو قبلت هذا المال ففرجنا به !

فقال : إنَّها مثلي ومثلكم ، كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه ، فلَمَّا كبر نحروه ، فأكلوا لحمه ، موتوا يا أهلي جوعاً ، ولا تذبحوا فضيلاً .

فلما سمع الرَّشيد ذلك ، قال : ادخل فعسى أن يقبل المال ، قال الفضل بن الربيع : فدخلنا فلما علم بنا الفضيل ، خرج وجلس على التَّراب على السَّطح ، فجاء هارون الرَّشيد ، فجلس إلى جانبه ، فجعل يكلمه فلا يجيبه ، فبينا نحن كذلك إذ خرجت طفلة سوداء فقالت : يا هذا .. قد آذيت الشَّيخ منذ اللَّيلة ، فانصرف يرحمك الله ، فانصرفنا .

وموقف الفضيل هذا لا يعني أنّه كان قاسياً مبغضاً للرَّشيد ، هذا الموقف كان دواء لموقف يحتاج هذا الدَّواء ، لقد كان الفضيل يقدِّر الرَّشيد و يجلَّه ، و يحبه حبّاً عظيماً ، وكلٌّ من الرَّجلَيْن يعرف مكانة الآخر ، فالرَّشيد يرى الفضيل العالم الفاضل ، يشع إيماناً وتقوى وورعاً ويقيناً وإخلاصاً ، والفضيل يرى الرَّشيد

الخليفة المسلم ، غزير الدَّمع إذا ذُكِّر بالله ورسوله ، مجالسه تقوى وأدب وعلم ، قاضي قضاته أبو يوسف صاحب كتاب ( الْخَراج ) ، يعرفه مؤمناً يحج عاماً ، ويغزو في سبيل الله عاماً ، يعرفه محباً لله عزَّ وجلَّ ، ومحباً لرسول الله عاماً ، يعرفه محباً لله عزَّ وجلَّ ، ومحباً لرسول الله عاماً ، يعرفه خباً لله عزَّ وجلَّ ، ومحباً لرسول الله عاماً ، يبقى ذخيرة ذلك يجعله يتقبل النَّصح ، ويترك هذا الموقف في نفسه أثراً عيقاً ، يبقى ذخيرة إيمان ومراقبة لله زمناً طويلاً . ولو كان إيمان الرَّشيد رقيقاً ضحلاً ، لكانت حكمة الفضيل تجعله في موقف مغاير .

فالفضيل يعلم قيمة صلاح الإمام الأمير ، لذلك قال : لو كانت لي دعوة مستجابة لا أجعلها إلا في إمام صالح ، لأنّه إذا صلح الإمام أمن العباد .

وقال له الرَّشيد يوماً : ماأزهدك ! فقال الفضيل : أنت أزهد مني ، لأنِّي أنا زهدت في اللَّذرة ، أنا زهدت في الدُّنيا الَّتي هي أقل من جناح بعوضة ، وأنت زهدت في الآخرة ، فأنا زاهد في الفاني ، وأنت زاهد في الباقي ، ومن زهد في درة ، أزهد ممن زهد في بعرة (۱) .

لقد كانت مثل هذه المواقف وقوداً روحيّاً للرَّشيد ، تذكره بالله ولقائه ، فيها النَّصح المناسب ، للرَّجل المناسب ، من الرَّجل المناسب . ودليل نجاعة هذه المواقف ، قول الرَّشيد للفضل بن الربيع : إذا دللتني على رجل ، فدلني على مثل هذا ؛ هذا سيد المسلمين اليوم .

ومع ماسبق كان الفضيل بن عياض يقول بحق الرَّشيد في غيبته : النَّاس يكرهون هذا ـ وهم الطَّالبيون والشِّيعة ـ وما في الأرض أعز عليَّ منه ، لو أنَّه حتَّى يضع رأسه ، لرأيت أُموراً عظاماً (٢) .

وقال الفضيل أيضاً : مامن نفس تموت أشد عليَّ موتاً من هارون أمير المؤمنين ، قال : وددت أن الله زاد في عمره من عمري (٢)

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية : ۱۹۸/۱۰

<sup>(</sup>۲ و۳) تاریخ بغداد : ۱۲/۱٤

هذه شهادة للحقيقة ، لأنَّ الفضيل لم ينل درهماً واحداً من الرَّشيد . وكان ما تنبأ به الفضيل بعد وفاة الرَّشيد ؛ فقد ظهرت الفتن ، وكان من المأمون ما حمل النَّاس على أن القرآن مخلوق ، فقال الناس : كان الشَّيخ ـ أي الفضيل ـ أعلم بما تكلم به (١) .

لله در الرَّجُلَيْن ، العالم والخليفة ، فالأوَّل نعم النَّاصح لله ، والثَّاني نعم المتقبِّل للنُّصح لإيانه العميق بالله .



# الإمام مالك بن أنس

«قال الإمام مالك: شاورني هارون الرَّشيد في أن يعلِّق الموطأ في الكعبة، ويحمل النَّاس على مافيه، فقلت: لا تفعل، فإنَّ أصحاب رسول الله يَوْلِيَّ اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان، وكل مصيب ».

« قال القاضي الفاضل في بعض رسائله : ماأعلم أنَّ لملك رحلة قط في طلب العلم إلا للرَّشيد ، فإنَّه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ على مالك رحمه الله ، قال : وكان أصل الموطَّأ بسماع الرَّشيد في خزانة المصريِّين ، قال : ثمَّ رحل لسماعه السُّلطان صلاح الدِّين بن أيوب إلى الإسكندريَّة ، فسمعه عن ابن طاهر بن عوف ، ولا أعلم لهما ثالثاً » (٢) .

 <sup>(</sup>١) توفي الفضيل بن عياض سنة سبع وثمانين ومئة ، ويكنى أبا علي ، وكان مولده بحراسان ، وقدم
 الكوفة وسمع من المنصور بن المعتمر وغيره ، ثم تعبّد وانتقل إلى مكة فأقام بها إلى أن مات .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء : ٢٩٤

ألح المهدي على الإمام مالك : لا يا أمير المؤمنين ، العلم يُؤتى ولا يبأتي ، واضطر وهارون ، فقال الإمام مالك : لا يا أمير المؤمنين ، العلم يُؤتى ولا يبأتي ، واضطر المهدي (خليفة المسلمين ) أن يبعث ولديه موسى وهارون إلى الإمام مالك ليتلقيا العلم من (إمام دار الهجرة) فكانا يقفان على المنزل ، فيدقان الباب والريح تضرب وجهيها بتراب العقيق (١) ، حتَّى يأتي الإذن ، فيسرعان بالدُّخول .

إذن الإمام مالك أستاذ الرَّشيد في الفقه والحديث ، فنعم الأستاذ ، ونعم الطَّالب . لقد بقيت خشية الرَّشيد من أستاذه مع احترامه له ، حتَّى بعد توليه خلافة المسلمين ، كا بقيت هيبة الإمام مالك في نفس الرَّشيد ، لقد زار الرَّشيد المدينة المنوَّرة مرة فزار أستاذه الإمام مالكاً ، وجلس بين يديه ، وسمع منه ، ومرة أخرى دخل الرَّشيد فقال له مالك : من تواضع إلى الله رفعه ، ومن تكبر وضعه ، فقال الرَّشيد : ماذا صنعت ؟ \_ وكان قد دخل مجلس الحديث ، وأخذ مكانه إلى جوار مالك \_ فقال الإمام مالك : إنَّ من جلال الله ، إجلال ذي الشَّيبة المسلم في مجلس علمه ، فقم واقعد بين يدي ، فأسرع الرَّشيد ممتثلاً .

ومما يذكر أنَّ الرشيد جاءته أيضاً رسالة من الإمام مالك (٢) تتضمن خطة حياة كاملة « إسلامية ملتزمة بدينها وطاعة ربها » ، هي (٢) :

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين .

<sup>(</sup>١) العقيق : واد بطاهر المدينة . مختار الصحاح : ٣٨٢

<sup>(</sup>٢) نوفي مالك أيّام الرّشيد ، وهو ابن تسعين سنة .

<sup>(</sup>٣) على مافيها من هنات تشككنا بنسبتها كلها إلى الإمام مالك .

أما بعد ، فإني كتبت إليك بكتاب لم آلُك فيه رشداً ، ولم أدخرك فيه نصحاً ، تحميداً لله ، وأدباً عن رسول الله على فتدبره بعقلك ، وردد فيه بصرك وأعِرْهُ سمعك ، ثم اعقله بقلبك ، وأحضر فهمك ، ولا تغيبن عنه ذهنك ، فإن فيه الفضل في الدُّنيا ، وحسن ثواب الله تعالى في الآخرة .

اذكر نفسك في غرات الموت وَكَرْبِه ، وما هو نازل بك منه ، وما أنت موقوف عليه بعد الموت من العرض على الله سبحانه ، ثم الحساب ، ثم الخلود بعد الحساب ، وأعد لله عزَّ وجلَّ ما يسهل به عليك أهوال تلك المشاهد وكرُّ بها ، فإنَّك لو رأيت أهل سخط الله تعالى ، وما صاروا إليه من ألوان العذاب ، وشدة نقمته عليهم ، وسمعت زفيرهم في النّار ، وشهيقهم مع كلوح (١) وجوههم وطول غهم ، وتقلبهم في دركاتها على وجوههم لا يسمعون ولا يبصرون ، ويدعون بالويل والتُّبُور (٢) ، وأعظم من ذلك حسرة إعراض الله عنهم ، وانقطاع رجائهم وإجابته إيَّاهم بعد طول الغم بقوله : ﴿ أُخْسَنُّوا فِيها وَلا تُكَلَّمُون ﴾ [المؤمنون ١٠٨/٢٢] ، لم يتعاظمك شيءٌ من الدُّنيا إن أردت النَّجاة من ذلك ، ولا أمنك من هَوْله ، ولو قدمت في طلب النجاة منه جميع ماملك أهل الـدُّنيا ، كان في معاينتك ذلك صغيراً ، ولو رأيت أهل طاعة الله تعالى وما صاروا إليه من كرم الله عزُّ وجلُّ ، ومنزلتهم مع قربهم من الله عزُّ وجلُّ ونضرة وجوههم ، ونور ألوانهم وسرورهم بالنَّعم المقيم ، والنظر إليه والمكانة منه ، لتقلُّل في عينك عظيم ماطلبت به صغير ماعند الله ، ولصغر في عينك جسيم ماطلبت به صغير ذلك من الدُّنيا ، فاحذر على نفسك حذراً غير تغرير ، وبادر بنفسك قبل أن تسبق إليها وما تخاف الحسرة عند نزول الموت ، وخاصم نفسك على مهل وأنت

<sup>(</sup>١) الكُلوحُ : تكثّر في عبسوس ، والكُسلاحُ والكُلوح : بُسدُوُّ الأسنسان عنسد العُبوس .. [ اللّسان : كلح ] ، وفي التَّذيل : ﴿ تَلْفَحُ وُجوهَهم النَّارُ وهم فيها كالحون ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) التُّسور : الهلاك والحسران والويل ، [ اللَّسان : ثبر ] .

تقدر بإذن الله على جرّ المنفعة إليها ، وصرف الحجة عنها ، قبل أن يتولى الله حسابها ، ثم لاتقدر على صرف المكروه عنها ، واجعل من نفسك لنفسك نصيباً باللّيل والنهار ، وصلّ من النّهار اثنتي عشرة ركعة ، وأقرأ فيهن ماأحببت ، إن شئت صلهنّ جميعاً ، وإن شئت متفرقات ؛ فإنه بلغني عن النّبي مَلِيليهُ أنّه قال : « من صلى من النّهار اثنتي عشرة ركعة بني الله له بيتاً في الجنة »(۱) ، وصلّ من اللّيل ثمان ركعات بجزء من القرآن ، وأعط كل ركعة حقها ، والّذي ينبغي فيه من تمام الرّكوع والسُّجود وصلهنّ مثني مثني ، فإنّه بلغني عن النّبيّ عَلِيلهُ أنّه كان يصلي من اللّيل ثمان ركعات ، والوتر ثلاث ركعات سوى ذلك ، يُسَلّم من كلّ يصلي من اللّيل ثمان ركعات ، والوتر ثلاث ركعات سوى ذلك ، يُسَلّم من كلّ النّبين .

وصُمْ ثلاثة أيام من كلِّ شهر : الشَّالث عشر والرَّابع عشر والخامس عشر ، فإنَّه بلغني عن النَّبِيِّ مِلْ قال : « ذلك صيامُ الدَّهر »(٢) .

وأعطِ زكاة مالك طيبة بها نفسك حين يحول عليه الحول ، ولا تؤخرها بعد حلّها ، وضعها فين أمر الله تعالى ولا تضعها إلا في أهل ملتك من المسلمين ، فإنه بلغني عن النّبي عَيْنِيلَةٍ أنّه قال : إنّ الله تعالى لم يرضَ من الصّدقة بحكم نبي ولا غيره (٦) حتى حدّها هو على ثمانية أجزاء ، قال عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّا الصّدقاتُ للفُقراء وَالْمَساكينِ والعامِلينَ عَلَيْها والمؤلّفة قلوبهم من الرّقابِ والعامِلينَ عَلَيْها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقابِ والعامِلينَ والعامِلينَ عَلَيْها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقابِ والعامِلينَ عَلَيْها والمؤلّفة على الله وابن السّبيل .. ﴾ [ التّوبة ٢٠/٩] .

واحجُج حجة الإسلام من أطيب مالك وأزكاه عندك ، فإنَّ الله تعالى

<sup>(</sup>١) « مَنْ صلّى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة \_ سوى الفريضة \_ بُنِيَ له بيتٌ في الجنَّسة » ، أم حبيبة ، وأبو هريرة .

<sup>(</sup>٢) التَّرمذي في أبواب الصُّوم ، وأبو داود والنسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) أبو داود عن زياد بن الحارن .

لا يقبل إلاَّ طيِّباً ، وبلغني أنَّ قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ . ﴾ [ البقرة ٢٠٣/٢ ] ، غُفِرَ له .

مُرْ بطاعة الله ، وأحبب عليها ، وَآنْه عن معاصي الله تعالى وأبغض عليها ، فإنّه بلغني عن النّبيّ مَلِياليّه أنّه قال : « مُروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإنّا هلك من كان قبلكم بتركهم نهيهم عن المعاصي ، ولم ينههم الرّبّانيّون والأحبار ، فروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، من قبل أن ينزل بكم الّذي نزل بهم ، فإنّ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، لا يقدم أجلاً ولا يقطع رزقاً »(١) .

أحسن إلى من خولك الله تعالى ، وإشكر تفضيله إيّاك عليهم ، فإنّه بلغني عن النّبيّ عَلِي أَنّه كان يصلي فانصرف وقال: « أطّت (٢) السّماء وحق لها أن تئط ، ما فيها موضع أربع أصابع إلاّ عليه جبهة ملك ساجد »(٣) ، فهن كان له خَوَل (٤) فليحسن إليه ، ومن كره فليستبدل ، ولا تعذّبوا خلق الله ، ألزم الأدب من وُلِّيت أمرَه وأدبه ، ومن وجب عليك النّظر في أمره ، فإنّه بلغني عن النّبي علي أله قال للفضل بن العباس: « لا ترفع عصاك على أهلك ، وأخفهم في الله »(أ) ، لا تستسلم إلى الناس واستجرهم في طاعة الله ، لا تغمص (١) النّاس ، واخفض لهم جناحك ؛ فإنّه بلغني عن النّبي عن النّبي عن النّبي أنّه قال : « ألا أحدثكم بوصية نوح لابنه ، قال : « قال : « قال :

آمرك باثنين وأنهاك عن اثنين ، آمرك بقول لاإله إلاَّ الله ، فإنَّها لو كانت في كفَّة ، والسَّموات والأرض في كفَّة وَزَنتُها ، ولو وضعتها على حلقة قصتها .

<sup>(</sup>١) ابو نعيم في الحلية .

<sup>(</sup>٢) أطَّت الإبل تئطُّ أطيطاً : أنَّت تعباً أو حنيناً .. [ اللَّسان : أطط ] .

<sup>(</sup>٣) أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي ذر مرفوعاً .

<sup>(</sup>٤) الْخَوَل: العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية ، [ اللَّسان: خول] .

<sup>(</sup>٥) العسكري في الأنفال عن ابن عر.

<sup>(</sup>٦) غمصه : حقَّره واستصغره ولم يره شيئاً ، [ اللَّسان : غمص ] .

وقل : سبحان الله وبحمده ، فإنَّها عبادة الخلق ، وبها تُقْطَع أرزاقهم فإنَّها يكثران لمن قالهما الولوج على الله عز وجل .

وأنهاك عن الشّرك والكِبْر ، فيانَّ الله محتجب عنها ، فقيال ليه بعض أصحابه : أمِن الكبر أن يكون في الدَّابة النَّجيبة ؟ قال : لا ، قال : أمِن الكِبْر أن يكون في الطّعام أن يكون في الطّعام أن يكون في الطّعام أن يكون في الطّعام أجمع عليه النَّاس ؟ قال : لا ، إنَّا الكبر أن تسفه الحق ، وتغمص الخلق » وإياك والرُّهو فإن الله عزَّ وجلَّ لا يجبها .

وبلغني عن بعض العلماء أنَّـه قال: يحشر المتكبرون يوم القيـامـة في صـور الذَّرِّ (١) تطؤهم النَّاس بتكبرهم على الله عزَّ وجلَّ .

لاتاًمن على شيء من أمرك من لا يخاف الله ، فإنَّه بلغني عن عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه أنَّه قال :

« شاور في أمرك الذين يخافون الله » .

احذر بطانة السَّوء وأهل الرَّدى على نفسك ، فإنه بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكُمْ قَال : « مامن نبيٍّ ولا خليفة إلاَّ وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ، وبطانة لاتألوه خبالاً » (٢) . وهو مع الَّتي استولت عليه ، ومن وقي بطانة السَّوء فقد وقي ، واستبطن أهل التَّقوى من النَّاس .

وأكرم ضيفك فإنَّه يحق عليك إكرامه ، وأرع حق جارك ببذل المعروف ، وكف الأذى عنه ؛ فإنه بلغني عن النَّبِيِّ مَالِيَّةٍ أنَّه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه »(٢) .

<sup>(</sup>١) الذَّرُّ: صغار النَّمل ، واحدته ذرَّة ، [ اللَّسان : ذرر ] .

<sup>(</sup>٢) الْخَبَل: الفساد، [ اللسان: خبل]. والحديث في مسند الإمام أحمد والأربعة عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) مسلم والترمذي ، وبلفظ مقارب عند البخاري .

وتكلم بخير أو أسكت ؛ فإنه بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكَ أَنَّه قَال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسك »(١) ، واتَّق فضول المنطق (٢) ؛ فإنه بلغني عن ابن مسعود أنَّه قال : أُنذركم فضول المنطق .

وأكرم من وادًك وكافئه بمودته ، وإياك والغضب في غير الله ، لاتأمر بخير الاً بدأت بفعله ، ولا تَنْهَ عن سوء إلا بدأت بتركه ، دع من الأمر مالا يعنيك ؛ فإنَّه بلغني عن النَّبي مَنْ اللَّه قال : « من حُسْنِ إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » (٦) .

صِلْ من قطعك ، واعفُ عَن ظلمك ؛ وأعطِ من حرمك ، فإنَّه بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْهِ أَنَّه قال : « إنَّها أفضل أخلاق الدُّنيا والآخرة » .

اتَّقِ كثرة الضَّحك فإنَّه يدعو إلى السَّفَه ، فإنَّه بلغني عن النَّبِيِّ يَوْلِيَّةٍ « أنَّ ضحكه كان تبسماً »(٤) .

لاتمزح فتندم نفسك ؛ فإنَّه بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكُ أَنَّه قال : « إِنِّي لأمزح ولا أقول إلاَّ حقّاً » (٥) .

لاتخالف إلى مانهيت عنه ، وإذا نطقت فأوجز ؛ فإنَّه بلغني عن النَّبيِّ عَيْشَةٍ اللَّهِ عَالِمَةٌ عَلَيْشَةٍ النَّاس في نار جهنم إلاَّ هذا »(١) ، يعنى لسانه .

لاتصعِّر خدَّك للنَّاس (٧) ؛ فإنَّه بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكَ النَّه قال : « إنَّ أهل الجنَّة كلَّ هيِّن ليِّن سهل طلق » .

<sup>(</sup>١) مسلم والنرمذي .

<sup>(</sup>٢) كلام كلُّ شيء : مَنْطقه ، [ اللَّسان : نطق ] .

<sup>(</sup>٣) النرمذي وابن ماجه وأحمد في المسند .

<sup>(</sup>٤) البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

 <sup>(</sup>٥) الترمذي وأبو داود .

<sup>(</sup>٦) متّفق عليه .

 <sup>(</sup>٧) الصَّعَر : ميلٌ في الوجه ، وقد صَعَّر خدَّه وصاعره : أماله من الكِبْر ، [ اللَّسان : صعر ] .

اترك من أعمال السَّر ما لا يحسن بك أن تعمله في العلانية . اتَّقِ كلَّ شيء تخاف فيه تهمة في دينك ودنياك ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَلِيْكُ أَنَّه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التَّهم » .

أقلل طلب الحوائج من النَّاس فإنَّ في ذلك غضاضة ؛ وبلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكُمُ النَّاسِ » .

وليكن مجلسك بيتك أو مسجدك ؛ فإنّه بلغني عن النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ أنّه قال : « المساجد بيوت المتّقين » (١)

لاتكثر الشُّخوص من بيتك إلاَّ في أمر لابدَّ منه ؛ فإنَّه بلغني عن النَّبِيِّ عَلِيْكُمُ الله على الله ماكان في شيء منهن : في سبيل الله ، أو في بيت الله ، أو في عيادة مريض ، أو شهود جنازة أو جمعة ، أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره "(٢).

أحسن خُلُقَك مع أهلك ، ومن اعتز بك ، فإنَّ في ذلك رضى لربِّك ومحبة في أهلك ومثراة في مالك ، ومنسأة في أجَلِك ؛ فإنَّه بلغني عن بعض العلماء من الصَّحابة أنَّه قال ذلك .

أحسن البِشْر إلى عامة النَّاس ، واتَّقِ شتهم وغيبتهم فإن الله تعالى قال : ﴿ أَيْحِبُّ أَحَـدُكُمْ أَنْ يَـأُكُلَ لَحْمَ أَخِيـهِ .. ﴾ [ الحجرات : ١٢/٤٩ ] ، وبلغني عن النَّيِّ مِيَّالِيٍّ أَنَّه قال : « لاتشتم النَّاس »(٢) .

<sup>(</sup>١) الطّبراني في الكبير والأوسط والبزّاز.

<sup>(</sup>٢) البرَّاز والطّبراني عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ، وابن حبان .

اتَّقِ أهل الفحش ، ومجالسة أهل الرَّدى ، ومحادثة الضعفة من النَّاس ؛ فإنَّه بلغني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه قال : « اعتبر النَّاس بأخدانهم (١) ، فإنَّما يخادن الرَّجلُ الرجلَ مثله » .

أكرم اليتيم وارحمه واعطف عليه ؛ فإنّه بلغني عن النّبيّ عَرَالِللهِ أنّه قال : « من كفل يتياً له أو لغيره كنت أنا وهو في الجنة كهاتَيْن »(٢) وأشار بأصبعيه فضّها .

اعرف لابن السَّبيل حقَّه ، واحفظ وصيَّة الله تعالى فيه ؛ فإنَّه بلغني أنَّ أوَّل من ضاف الضَّيف إبراهيم الخليل عليه السَّلام .

أعنِ المظلوم وانصره ما استطعت ، وخذ على يد الظَّالم ، وادفعه عن ظلمه : فإنَّه بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْتٍ أنَّه قال : « من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقَّه ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام »(٣) .

اتَّقِ اِتَباع الهوى في ترك الحق ؛ فإنَّه بلغني عن النَّبِيِّ عَيْنِيْهُ أَنَّه قال : « إني أخاف عليكم اثنتين : اتِّباع الهوى ، وطول الأمل ، فإنَّ اتِّباع الهوى يصد عن الحق ، وطول الأمل يُنْسِي الآخرة » .

أنصف النَّاس من نفسك ولا تستطل عليهم ؛ فيانَّه بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْتُ أَنَّه قال : « أشرف الأعمال ثلاثة : ذكر الله على كلِّ حال ، ومواساة الأخ من المال ، وإنصاف النَّاس من نفسك » .

اغضض بصرك عن محارم الله ؛ فإنّه بلغني عن على كرّم الله وجهه أنّه قال : « لا تتبع النّظرة النّظرة ، فإنّا لك النّظرة الأولى ، وليست لك الأُخرى » (٤) .

<sup>(</sup>١) الخِدْن والْخَدِين : الصَّديق ، [ اللَّسان : خدن ] .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأدب ، والترمذي وأبو داود .

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الأدب.

<sup>(</sup>٤) القول من رسول الله ﷺ إلى علي ، رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والحاكم .

اتَّقِ المطعم الوبي (١) ، والمشرب الوبي ، والملبس الوبي ، فإنَّ ذلك يذهب أنفته وتبقى عاقبته ، وإنّ الله سبحانه أدّب رسله فقال : ﴿ كُلُوا مِنُ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ﴾ [ المؤمنون : ١٧٢٣ ] . وقال النَّبي عَيِّيْتُهُ : « من أكل بأخيه المسلم أكلة أطعمه الله مكانها أكلة من نار ، ومن سمع بأخيه المسلم سمع الله به يوم القيامة ، ومن لبس بأخيه المسلم ثوباً ألبسه الله مكانه ثوباً من نار » (٢) .

اقبل عذر من اعتذر إليك ورجع عما كرهت ؛ فإنّه بلغني عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنّه قال : « من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يعذره كان عليه مثل وزر صاحب مكس »(٢).

لتكن يدك العليا على كلّ من خالطت ؛ فإنَّه بلغني عن النَّبِيّ عَلَيْكُمْ أَنَّه قال : « اليد العليا خير من اليد السُّفلي » (٤) .

اصحب الأخيار فإنَّهم يعينونك على أمر الله عزَّ وجلَّ ؛ فإنَّه بلغني عن النَّبيِّ عَيِّكَ اللهِ عَلَيْكَ عَيَّكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللهِ إلاَّ كان أفضلها أشدّهما حبّاً لصاحبه » (٥) .

وصِلْ رحمك وإن قطعك ، ولا تكافئه بمثل ماأتى إليك ؛ فإنه بلغني عن النّبي على النّبي عن الله الله عن أقرباء أعفو ويظلموني ، وأصل ويقطعوني ، وأحسن ويسيئوني ، أفأكافئهم ؟ فقال عليه من الله ظهير » . أساؤوا فأحسن فإنه لن يزال لك عليهم من الله ظهير » .

<sup>(</sup>١) الوبي : من وبأ ، المرض بشكل عام .

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الأدب ، وأحمد في مسنده ، وابن حبان .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه عن ابن جودان ، وهو رجل غير منسوب ومختلف في صحبته ، والمكُسُ : دراهم كانت تؤخذ من بائع السَّلع في الأسواق في الجاهليَّة ، والمكس : الضَّريبة الَّي يأخذها الماكنِسُ ، وأصله الجباية ، والمكس : ما يأخذه العَشَّار. [ اللسان : مكس ] .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير في تهذيبه ، عن صفوان .

<sup>(</sup>٥) البخاري في الأدب المفرد .

ارحم المسكين المضطر ، والغريب المحتاج ، وأعنه على مسااستطعت من أمره ؛ فإنّه بلغني عن ابن عباس أنّه قال : « كلّ معروف صدقة » .

ارحم السَّائل واردده من بابك بفضل معروفك بالبذل منك ، أو قول معروف تقوله له ، فإنَّه بلغني عن النَّبيِّ مِيْكَيْ أَنَّه قال : « ردَّ عنك مذمَّة السَّائل عِنْك رأس الطَّير من الطَّعام » .

إيّاك والرِّياء فإنَّه بلغني أنَّه يصعد عمل المرائي إلى الله عزَّ وجلَّ ولا يزكيه عنده . إن استطعت أن تعمل بعمل ماعلمت فيا بينك وبين الله عزّ وجلّ فافعله ؛ فإنَّه بلغني عن النَّبيِّ عَيَّا أَهُ قال : « نضَّر الله امْراً سمع مقالتي فوعاها حتَّى يبلِّغها غيره فربَّ غائب أحفظ من شاهد ، وربَّ حامل فقه غير فقيه » (۱) ، لا يغفل قلب امرئ مسلم عن ثلاث خصال : إخلاص العمل لله ، والنَّصيحة للإمام العادل ، والنَّصيحة لعامَّة المسلمين ، فإنَّ دعوتهم تحيط من ورائهم .

all parties and the second of the second of

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى : ٧٤١٣/١٣ ، و ٧٤١٧

وإيَّاك وسوء الْخُلُق فإنَّه يدعو إلى معاصي الله تعالى ، وقد بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْهُ أَنَّه قال : « خياركم أحسنكم أخلاقاً »(١) .

اخضع لله إذا خلوت بعملك ؛ فإنّه بلغني عن النّبيّ عَلِيْكُ أَنَّ مَلَكًا أَتَاه فقال : إنَّ ربَّك يقرئك السَّلام ، ويقول إن شئت أجعلك ملكاً نبيّاً أو عبداً نبيّاً ، فأشار إليه جبريل عليه السَّلام أن تواضع فما أكل متَّكئاً حتى مات .

لا تظلم النَّاس فيديلهم (٢) الله عليك ؛ فإنَّه بلغني عن بعض العلماء من الصَّحابة أنَّه قال : « ماظلمت أحداً أشدٌ عليَّ ظلماً من أحد لا يستعين عليَّ الاَّ بالله تعالى » .

احذر البَغْيَ فإنَّه عاجل العقوبة ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْتِ أَنَّه قال (٢) : « إنَّ أَعجل الخير ثواباً صلة الرَّحِم ، وإنَّ أعجل الشَّرِّ عقوبة اليين الغموس تترك الديار بلاقع »(١) .

لاتحلف بغير الله في شيء ؛ فإنَّه بلغني عن النَّبيِّ مَلِيَّةٍ أنَّه قال : « لاتحلفوا بآبائكم ، ليحلف حالف بالله أو ليسكت » (٥) ، ولا تحلف بالله في كلِّ شيء ؛ فإنَّه بلغني أنَّ ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لاَّ يُمَانِكُمْ ﴾ [الفرة : ٢٢٤/٢] .

ارحم النَّاس يرحمك الله ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكَمْ أَنَّمه قال : « من لا يرحم النَّاس لا يرحمه الله » .

<sup>(</sup>١) أحمد في المسد والترمذي .

<sup>(</sup>٢) الإدالة : الغلبة ، يقال : أديل لنا على أعدائنا : أي نُصِرنا عليهم ، [ اللَّسان : دول ] .

<sup>(</sup>٢) البيهقي عن مكحول مرسلاً.

<sup>(</sup>٤) البَلْقَع والبلقعة : الأرض القَفْر التي لاشيء بها ، [ اللَّسان : بلقع ] .

<sup>(</sup>٥) أبو داود والنسائي .

أحبب طاعة الله يحبّك الله ويحبّبُك إلى خلقه ، قال عزّ وجلّ لنبيّه : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ اللهَ فَا اللهَ فَا اللهَ ﴾ [ ال عران : ٢١/٣ ] . وقال عليه الصّلاة والسّلام : « إنّ الله جعل قُرَّةَ عيني في السّجود » (١) ، ولعلّها في الصّلاة .

وقال بعض العلماء ماأسرَّ عبد قط سريرة خير إلا ألبسه الله رداءها ، ولا أسرَّ سريرة شرِّ قط إلاَّ ألبسه الله رداءها ، وليكن عليك السَّكينة والوَقار في منطقك ومجلسك ومركبك ؛ فإنَّه بلغني عن النَّبيِّ عَيْسِيَّةٍ أَنَّه قال والنَّاس يزحفون حوله : « عليكم بالسَّكينة » (٢) .

أعطِ دابتك إذا ركبتها حظّها من الأرض ، وحظها من المقصد عليها ، فإنّه بلغني عن النّبيّ عَلَيْتٍ أنّه قال : « إذا ركبتم هذه الدّواب العُجُم (٣) فأعطوها حظّها من الأرض » (٤) .

عليك بالْحِلْم والإغضاء عما كرهت ، ولاتتتبع ذلك من أحد بلغك عنه أذى ، ولا تكافئه فإنَّ في ذلك الفضل في الدُّنيا والآخرة ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَلِيَّاتُهُ أَذَى ، ولا تكافئه فإنَّ في ذلك الفضل في المدُّنيا والآخرة ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَلِيًّا أَنَّه قال : « إنَّ الله يحب الحليم الحيي العفيف المتعفِّف » (٥) .

أدفع السَّيِّئة بالَّتي هي أحسن ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكِيمُ أنَّـه قـال : « أيُّهـا

<sup>(</sup>۱) جامع الأصول : ٥٠٦/٤ و ١٦/١١ عن أنس بن مالك ( ٢٩١٣ و ٧٠٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .

<sup>(</sup>٣) كلُّ من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم ، والأعجم : الأخرس ، والعَجْاء والْمُسْتَعجِمُ : كلُّ بهية ، [ اللَّسان : عجم ] .

<sup>(</sup>٤) الدَّارقطني في الأفراد عن أبي هريرة .

 <sup>(</sup>٥) مسلم وأحمد عن سعد بن أبي وقاص .

السامي ، اتَّقِ العقوق وقطيعة الرَّحِم فإنَّ في ذلك شَيْناً في الدَّنيا وتباعداً في الآخرة » ؛ وبلغني عن النَّبيِّ مَيِّلِيَّةٍ أَنَّه قال : « اشتكت الرَّحِمُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ ممن يقطعها فردَّ الله عليها : أما ترضين أنْ أصِلَ من وصلك ، وأقطع من قطعك » .

إذا غضبت من شيء من أمر الله فاذكر ثواب الله على كظم الغيظ ، قال عز وجل : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ [ آل عران : ١٣٤/٣ ] . وبلغني عن النَّبيِّ مَا يَنْهُ قال : « ما امتلأ رجل غيظاً فكظمه لله إلاَّ ملأه الله رضواناً يوم القيامة » .

إذا وعدت موعداً في طاعة الله فلا تخلفه وإذا قلت قولاً فيه رضا الله فأوف به ودُمْ عليه : بلغني عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ أنَّه قال : « من تكفَّل لي بستًّ أتكفل له بالجنة : إذا حدَّث لم يكذب ، وإذا وعد لم يخلف ، وإذا ائتن لم يَخُنْ ، وغضً بصره ، وحفظ فَرْجَه ، وكف يده » .

إذا حلفت على يمين ليست من طاعة الله فلا تهمنَّ بها وكفَّرها ؛ فإنَّ ه بلغني عن النَّبيُ ﷺ أَنَّه قال : « لانذر في معصية الله » (٢) ، وكفَّارتها كفارة يمين والنَّذر يمين ، وإذا حلفت على يمين ، ثم رأيت غيرها خيراً منها فأت الَّـذي هو خير ، وكفِّر عن يمينك ؛ فإنَّه بلغني عن النَّبيِّ عَيِّكَ أَنَّه قال ذلك .

<sup>(</sup>١) البخاري في الأدب ، وأحمد في مسنده .

<sup>(</sup>۲) مسلم وأبو داود والنسائي عن عمران بن حصين .

<sup>(</sup>٣) مسلم والنسائي عن أبي هريرة .

برّ والديك وخصها منك بالدَّعاء في كلَّ صلاة ، وأكثر لها الاستغفار ، وابدأ بنفسك قبلها ، فإنَّ إبراهيم عليه السَّلام قال : ﴿ ربِّ اغْفِرْ لِي ولوالدي ﴾ فبدأ بنفسه قبل والديه ؛ وبلغني عن النَّبيِّ يَتَلِيَّةٍ أَنَّه قال : « من سرَّه أن يُنْسأُ (١) له في عمره ، و يُزادَ في رزقه ، فليتَّق الله ربَّه وليصل رَحِمه » (٢) .

اشكر النَّاس ماأتوا إليك من خيرهم ، وكافئهم إن قدرت عليه ؛ فإنَّه بلغني عن النَّيِّ عَلِيهِ أَنَّه قال : « من لم يشكر النَّاس لم يشكر الله »(٢) .

إذا ركبت دابة فوضعت رجلك في الركاب فقل : باسم الله ، وإذا استويت راكباً فقل له أنسم الله ، وإذا استويت راكباً فقل في سُبْحَان الله مُقْرِنينَ وَمَا كُنَا ها له مُقْرِنينَ وَمَا كُنَا الله مُقْرِنينَ وَالله وَمَا كُنَا الله مُقْرِنينَ وَالله وَمَا كُنَا الله وَمِنْ الله وَمَا كُنَا الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمَا كُنَا الله وَمِنْ الله وَمَا كُنَا الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمَا كُنَا الله وَمِنْ الله وَمَا كُنَا الله وَمِنْ الله وَالله وَمِنْ الله وَمِنْ وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ وَالله وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَالله وَمِنْ وَالله وَمِنْ وَاللَّالِمُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَاللَّافِقُولُ وَالمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَا

إذا أكلت وشربت فأذكر اسم الله فإنْ نسيت في أوَّل حالك فاذكره إذا ذكرت ؛ بلغني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه قال : تذكر اسم الله حين تذكر ، فإنَّه يحول بين الخبيث وبين أن يأكل معه و يتقيأ ماأكل ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ؛ فإنَّه بلغني عن النَّبِيِّ عَيْلِيْنَهُ أَنَّه كان يقول ذلك إذا أكل وشرب .

وإذا أكلت ومعك آخر فكل مما يليك بيمينك ولا تأكل من فوق الطعام ولا من بين يدي أحد ؛ فإنَّه بلغني عن النَّبيِّ مِينِينَةٍ أنَّه قال لرجل يفعله : « اذكر

<sup>(</sup>١) نَسَأُ الشيءَ ينسؤه نَسْأً وأنسأه : أخَّره ، ونَسَأُ اللهُ في أجله ، وأنسأ أجله : أخَّره ، [ اللَّسان : نسأ ] .

<sup>(</sup>٢) البخاري والنرمدي عن أبي هريره .

<sup>(</sup>٣) أبو داود والىرمذي .

<sup>(</sup>٤) مقرنين : مطيفين وغالبين أو ضابطين .

آَثْمَ الله وكُلُّ مما يليك وكُلُّ بيمينك »(١) ، ولا تأكل بشمالك ، ولا تشرب بشِمالك ؛ وبلغني عن النَّبِيِّ عَيِّلِيَّهُ أَنَّه قال : « إنَّها إكلة الشَّيطان » .

لاتسافر مااستطعت إلا في يوم الخيس ؛ فإنَّه بلغني عن النَّبيّ عَلَيْتُم أنَّه كان يسافر الخيس ، لا يسافر إلا فيه .

إذا أصابك كرب فقل: ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث؛ فإنَّه بلغني عن النَّبيِّ مَلِيَّةٍ أنَّه كان يقول ذلك عند الكُرَب.

احترس ممن يقرب إليك بالنَّمية ، ويبلغ الكلام عن النَّاس ؛ بلغني عن النَّبيِّ مِنْ أَنَّه قال : « ملعون من لعن أباه ، ملعون من لعن أُمَّه ، ملعون من غيَّر تخوم (٢) الأرض ، ملعون كل صَقَّار »(٤) ، وهو النَّام .

لاتجر ثيابك ، فإنَّ الله لا يحبّ ذلك ؛ وبلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكُم أَنَّه قال : « من جَرَّ ثيابه خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » .

إذا أصابك حزن أو سقم أو ذلّة أو لأواء (٧) م يعني الجوع م فقل : « الله ربي

<sup>(</sup>١) مسلم في الأشرية .

<sup>(</sup>٢) مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ومسند أحمد .

<sup>(</sup>٣) التّحوم : الحدود والمعالم . والمراد هنا : أن يدخل الرَّجل في مُلْك غيره من الأرض فيقطعه طلماً .

<sup>(</sup>٤) الصَّقَّار : النَّهام ، والصَّقَّار : اللَّعَّان لغير المستحقِّن ، [ اللِّسان : صقر ] ، والحديث في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٥) مسند أبي يعلى : ١٣٨٠/٢ ، وأبو داود عن عبد الله بن مسعود .

<sup>(</sup>٦) أبو نعيم في الحلية عن عمران بن حصين .

<sup>(</sup>٧) اللأي : الْجَهْد والسَّدّة والحاجة إلى النَّاس ، [ اللَّسان : لأى ] .

لاأشرك به شيئاً » ، ثلاث مرات ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكَةٍ أنَّه كان يأمر بذلك من أصابه شيء من ذلك .

اصبر على ماأصابك من فجائع الدنيا وأحزانها لقول الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزُّمر: ١٠/٢١] ، والصَّبر من الإيمان عنزلة الرأس من الجسد .

لاتمارينَّ أحداً وإن كنتَ محقّاً ؛ بلغني أن قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلا رَفَثَ وَلا نَفْتُ وَلا يَفْتُ وَلا فَسُوقَ ولا جدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ ، [البقره: ١٩٧/٢] ، أنّه المراء .

إذا هممت بأمر من أُمور الدُّنيا ففكر في عاقبته ، بلغني عن النَّبِيِّ مَالِيَّةٍ أَنَّه قال : « إذا هممت بأمر من أُمور الدُّنيا ففكّر في عاقبته ، فإن كان رُشداً فأمضه ، وإن كان غَيَّا فانته عنه »(١) .

إياك والتجريد خالياً فإنه ينبغي لك أن تستحي من الله إذا خلوت ، فإنه بلغني عن النّبيِّ عَلِيلَةٍ أنّه قال : « لا أحب أن يلي لي شيئاً من لا يستحي من الله في الخلاء » ، وإيّاك أن تدخل الحمّام والماء إلاّ بإزار ، ولا يدخل معك أحد الحمّام إلاّ بإزار ، ولن تقدر على ذلك ، فإن لم تقدر فغض طرفك عن كلّ أحد كان مكشوفاً ؛ بلغني عن النّبي عَلِيلَةٍ أنه قال : « لا يحلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يدخل الحمّام إلاّ بإزار » (٢) .

أفشِ السَّلام وإن استطعت أن لا يسبقك أحدّ إليه فافعل ، تعطَ بذلك فضلاً عن النَّاس ؛ وبلغني عن ابن مسعود أنَّه قال : « السَّلام اسم من أسماء الله ، وضعه فيكم فأفشوه فيكم ، فإنَّ الرَّجل إذا سلَّم كتب له عشر حسنات » .

أدّب ولدك ومن وليت أمره على خلقك وأدبك ، حتّى يتأدبوا على ماأنت عليه ، فيكونوا لك عوناً على طاعة الله ؛ بلغني عن ابن مسعود أنّه قال : كلّ مؤدّب يحب أن يؤخذ بأدبه وإنّ أدب الله هو القرآن .

<sup>(</sup>١) هناد عن عبد الله بن مسعود .

<sup>(</sup>٢) الترمذي وأبو داود وابى ماجه ومسند الإمام أحمد .

وإذا استشارك أحد فإنْ شئت تكلمت وإن شئت سكت ، واجتهد رأيك . فإنّه بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكُم أَنّه قال : « المستشارُ بالخيار ، إنْ شاء تكلم ، وإن شاء سكت » (١) .

لاتفش على أحد سرّاً أفشاه إليك ، فإنّا هي أمانة استودعكها وائتنك عليها ، إلاّ أن يكون إفشاؤه خيراً له في دنياه وآخرته فأفشها عليه وآنصحه فيها ؛ بلغني عن النّبيّ عَيْسَةُ أنّه قال : « من حقّ المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصحه » .

إذا تعلَّمت علماً من طاعة الله فَلْيُرَ عليك أثره ، وَلْيُرَ فيكَ سمتُه ، وتعلم الَّذي تعمله وتعلَّم له السَّكينة والحلم والوقار ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكُ أنَّه قال : « العلماء ورثة الأنبياء »(٢) .

رد جواب الكتاب إلى كلِّ أحد كَتَبَ إليك ، فإنَّما هو كردِّ السَّلام ، قال عسز وجل : ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيَّوا بِأَحْسَنَ مِنْهِا أَوْ رُدُّوها ﴾ ، [النَّاء: ١٦٠٤] . وقال ابن عبَّاس رضي الله عنها : أرى رجع الكتاب عليَّ حقاً كا أرى رجع السَّلام .

الزم الحياء فإنَّه خُلُقُ الإسلام ؛ بلغني عن النَّبيِّ إِلَيْكَ أَنَّه قال : « لكلِّ شيءٍ خُلُق ، وخُلُق الإسلام الحياء »(٢) .

إذا سافرت فقل: اللَّهم إنِّي أعوذ بك من وَعْشَاء السفر (٤) وكابة المنقلب، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال والْحَوْر بعد الكَوْر - أي النقصان بعد الزيادة (٥) - بلغني عن النَّبيِّ عَيَالِيَّةٍ أَنَّه يقول ذلك إذا سافر.

- (١) ورد الحديث : « المستشار مؤتمن » أبو هريرة وأم سلمة ، ( الترمذي وأبو داود ) .
  - (٢) ابن النّجار عن أنس.
  - (٣) مسلم وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه والدَّارمي والموطأ والإمام أحمد .
- (٤) الوَعْشَاء : ماغابت فيه الحوافِرُ والأخفاف من الرَّملُ الرقيق ، والدَّهاس من الحصى الصَّغار وشبهه ، ووعثاء السَّفر : مشقَّته وشدَّته ، [ اللَّسان : وعت ] .
  - (۵) انظر اللسان : حور ، وكور .

إيَّاكُ وظلم الضَّعيف ، ومن لا يستعين عليك إلاَّ بالله ؛ بلغني عن النَّبِيِّ عَيِّكَ الله ودعوة أنَّه قال : « ثلاثة لا تردُّ دعوتهم ، الإمام العادل ، والصائم حتى يفطر ، ودعوة المظلوم فإنها تصعد فوق الغمام فيقول الله لها : وعزَّتي وجلالي لأنصرنَّك ولو بعد (١) .

إذا وَدَّعتَ مسافراً فقل: زوَّدك الله التَّقوى، وغفر لك ذنبك، ويسَّر لك الله التَّقوى، وغفر لك ذنبك، ويسَّر لك الخير حيثها كنت، أستَوْدِع الله دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك، بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْهِ أَنَّه كان يأمر بها أصحابه.

إذا حضرت أمراً ليس لله بطاعة ولا تقدر على أن تدفعه ، فقم عنه ولا تقعد . بلغني عن النّبيّ عِلَيْكُم أنّه قال : « لا يمنعنّ أحدكم مخافة النّاس أن يقول الحقّ إذا شهده أو علمه »(٢) .

الزم السُّواك ، فإنه سُنَّة ، بلغني عن النَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ أَنَّه قال : « السُّواك من سنن الرَّبي عَلَيْكَةٍ أَنَّه قال : « السُّواك من سنن الرَّبي (٢)

أفشِ الصَّدقة ، فإنَّها تدفع ميتة السُّوء ، وليكن ذلك من أطيب مالك ، فإنَّ الله تعالى لا يقبل إلاَّ الطَّيِّب . بلغني عن النَّبيِّ عَيْشَةٍ أنَّه قال : « إنَّ أحدكم لله تعالى لا يقبل الله إلاَّ الطيب فيجعلها في ليتصدَّق بالتَّمرة إذا كانت من طيب ، ولا يقبل الله إلاَّ الطيب فيجعلها في كفه ، فيربيها له كا يربي أحدكم فِلْوَه (٤) أو فَصِيلَه (٥) حتى تكون في يده مثل الجيل » .

إذا نزلت بك كربة من كرب الدُّنيا فليكن مفزعك فيها إلى الله عزَّ وجلَّ

<sup>(</sup>١) الترمذي عن أبي هريرة ، وأحمد في مسنده وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) ابن النجار عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر عن أبي هريرة .

 <sup>(</sup>٤) الفِلْق : المهر الصّغير ، [ اللّسان : فلا ] .

<sup>(</sup>٥) الفصيلة : فخد الرَّجل من قومه الَّذين هو منهم ، والفِصال : العظام ، وبه سُمِّي الفصيل من الإبل ( ولد النَّاقة إذا فُصِلَ عن أُمَّه ) ، [ اللَّسان : فصل ] . والحديث في مسند الإمام أحمد .

حين تنزل بك . بلغني عن النَّبِيِّ عَلَيْكُمٍ أَنَّه قال : « لن ينزل بعبد قط أمر مَفْزَعُه فيه إلى الله إلاَّ فرَّج الله عنه » .

لاتضطجع على بطنك إذا غت ، ولا في غير نومك ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْتُهُ أنَّه قال : « إنَّها لضجعة يبغضها الله » .

أوفِ بالعهد إذا أعطيته من نفسك لكلِّ أحد ؛ بلغني عن النَّبِيِّ عَلَيْتُم أَنَّهُ الله » .

إذا حضرت السَّلطان [ مجلس المظالم ] (١) فاشفع بخير ، وإيَّاك والكلام [ فيه ] (١) إلاَّ بما يرضي الله ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَيْلِيَّ أَنَّه قال : « إنَّ الرَّجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنَّها تبلغ ما بلغت ، يكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة ، وإنَّ الرَّجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة » (١) .

أرد ماأردت به الله مااستطعت ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَيْسَةٍ أنَّه قال : « صدقة السِّرّ تطفئ غضب الرَّبّ » (٤) .

اتَّقِ كثرة التَّزكية لنفسك ، أوترضى بها من أحد يقولها لك في وجهك . بلغني أنَّ رجلاً امتدح رجلاً عند النَّبيِّ عَلَيْكَ فقال : « ويحك قطعت عنقه ، ولو سمعها ماأفلح أبداً »(٥) .

<sup>(</sup>١) إضافة لابدً منها كي يستقيم المعنى ، لأن الرّشيد هو السُّلطان . لقد كان يرأس ( ديوان المظالم ) في كل أُسبوع يوماً ، للنَّظر في المظالم ، أو إنَّ الرّسالة وجّهت للرّشيد وهو ولي العهد .

<sup>(</sup>٢) وردت في الأصل ( عنده ) ، ولعلها تعود إلى المجلس .

 <sup>(</sup>٣) الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان عن أبي سعيد ، والهيثمي في مجمع الزَّوائد ١١٥/٣

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي بكر .

إيَّاكُ ومدح النَّاس والثَّناء عليهم في وجوههم ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْتٍ أَنَّه قال : « احثوا التُّراب في وجوه المدَّاحين »(١) .

طهِّر ثيابك ونقِّها من معاصي الله تعالى ؛ فإنَّه بلغني أنَّ قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهَّرْ ﴾ ، [المدر: ٤/٧٤] . يأمره أنْ لا يلبسها على عذرة \_ الغائط، الَّذي يخرج من الإنسان \_.

واكره لكلِّ أحد ماتكرهه لنفسك . بلغني عن النَّبِيِّ عَيِّضَةٍ أَنَّه بايع جَريراً البجلي (٢) على الإسلام والنَّصيحة لكلِّ مسلم .

إيَّاكُ والحسد والشَّرَه ؛ بلغني أنَّها خُلُقان مرديان لصاحبها في الدُّنيا والآخرة ، وقال عَلِيَّةُ : « لاحسد إلاَّ في اثنتين : رجل آتاه الله مالاً وسلَّطه على إنفاقه في الحقِّ ، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلِّمها » (٢).

ٱقتدِ في أمورك برأي ذوي الإنصاف من أهل التَّقوى ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكُ أنَّه قال : « خياركم شبَّانكم المتشبِّهون بشيوخكم ، وشراركم شيوخكم المتشبِّهون بشبانكم » .

لاتحتقر أحداً ، وتجالس مأبوناً - متَّهاً بِشَرِّ - فإنَّ الوحدة خير من جليس السُّوء ، عليك بمعالي الأخلاق وكريها ، واتَّق رذائلها وما سفسف منها ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَيِّلِيَّهُ أَنَّه قال : « إنَّ الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها » .

<sup>(</sup>١) الترمذي عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) جرير بن عبد الله بن جابر ، أبو عبد الله البجلي ، أسلم قبل وفاة النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ بـأربعين يومـاً ، وكان حسن الصَّورة ، قال عمر رضي الله عنـه : جرير يوسف هـنـه الأُمَّـة ، وهو سيّـد قومـه ، قال عَلِيَّةً لما دخل عليه جرير فأكرمه : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه .

وكان له في الحروب بالعراق أثر عظم ، وكانت بَجيلة متفرّقة ، فجعلهم عمر بن الخطّاب ، وجعل عليهم جريراً ، [ أسد الغابة : ٣٣٢/١ ] .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود .

إذا رأيت من فضلت عليه في دينك ودنياك فأكثر حمد الله عليه ، فإنَّ ذلك من الشَّكر ؛ بلغني عن النَّبِيِّ عَيْسَةُ أنَّه قال : « ماأنعم الله على عبد بنعمة فقال الحمد ، إلاَّ كان ذلك أعظم من تلك النِّعمة وإن عَظُمَتُ » .

لاتركب الميثرة الحمرة - نوع من الحرير - ولا تلبس المعصفر ؛ فإنه بلغني عن رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ أنه نهى عن ذلك .

إذا غضبت وأنت قائم فاقعد ، وإن كنت قاعداً فاضطجع ؛ بلغني ذلك عن النّبيّ عَلَيْكُمْ ، لا تتطيرن من شيء تراه أو تسمعه ، وإذا كان من ذلك شيءٌ فقل : « اللّهم لا يأتي بالخير إلاّ أنت ، ولا يدفع السّوء إلاّ أنت ، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله » ؛ بلغني أنّ النّبيّ عَلِياتُهُ كان يأمر بذلك لمن رأى من ذلك شيئاً .

لاتتوضأ بشيء مما تأكل من الطعام ولا تدلك به في الحمَّام فإنَّ ذلك من الجفاء ، لاتتخلقن بالْخَلُوق إلاَّ أن يكون في أثر النَّورَة ـ حجر الكِلْس وهو الزَّرنيخ (١) ـ ليذهب ريحها . بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكَ اللهُ قال : « بينا رجل في بردَتَيْن له متخلق يتبختر فيها إذ ساخت به الأرض فهو يتجلجل ـ يدخل ـ فيها إلى يوم القيامة »(٢) .

لاتغيرن أظفارك بالحناء ويديك إذا دخلت الحَمَّام فإنَّه ليس من شيم أهل الفضل .

ولا تحلف بالطّلاق ولا بالعتاق فإنّها من أيمان الفسّاق . بلغني عن عمر رضي الله تعالى عنه قال : أربع جائزة إذا تكلم بهن ، الطّلاق ، والعتاق ، والنّكاح ، والنّذر ، وأربعة يمسون والله عليهم ساخط ويصبحون والله عليهم

 <sup>(</sup>١) يُحلق به شعر العانة ، يقال : انتور الرَّجلُ وأنتارَ من النُّورَة ، [ اللَّسان : نور ] .

<sup>(</sup>٢) البخاري ومسلم ، ومسند الإمام أحمد والبيهقي عن أبي هريرة .

غضبان : المتشبّهون من الرّجال بالنّساء والمتشبّهات من النّساء بالرّجال ، ومن أتى بهيمة ، أو عمل عمل قوم لوط .

لاتطَّيَّبن بشيء من الطِّيب يظهر لونه ، فيإنَّ النَّبيِّ عَيَّالَةُ قَال : «طيب الرِّجال مابطن لونه وظهر ريحه ، وطيب النِّساء ماظهر لونه وبطن ريحه »(١) .

الزم الرَّأي الحسن والاقتصاد ؛ بلغني عن ابن عبَّاس رضي الله عنها أنَّه قال : الرَّأي الحسن ، والهدي الحسن ، جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النَّبوَّة .

إن استطعت أن لاتدع العامة والبُرُد (٢) في العيدين والجمعة فافعل ؛ بلغني عن النّبيّ عَلِيليّ أنّه كان يلبس العامة والبرد في العيدين والجمعة ، وقال : إن الله تعالى أعزّ الإسلام بالعائم والألوية .

إذا طلاك أحد بالنّورة فبلغ الْمَرَق (٢) ، فلا يَلِ ذلك منك إلاّ نفسك ، ومن يحسن ذلك من نسائك ؛ فإنّه بلغني عن بعض العلماء أنّه كان يلي ذلك من نفسه ، لا بأس أن تغتسل بماء الحمَّام وأنت جنب وتصلي ، بلغني عن ابن عبَّاس أنّه سئل عن الجنب يغتسل في الحمَّام فقال إنّ الماء لا يجنب .

وإذا تنخَّمت في المسجد فادفنه ؛ بلغني عن بعض العلماء أنَّه قال : هي خطيئة وكفَّارتها دفنها .

إذا نمت فقل عند نيامك : اللّهم أنت القائم الدائم لاتزول ، خلقت كلّ شيءٍ لاشريك لك علمت كلّ شيءٍ بغير تعليم ، اغفر لي إنّه لا يغفر النّانوب إلاّ أنت ؛ بغير علي عن النّبيّ عَلَيْكَمُ أنّه قال : ألا قلتم كا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الّذي قال ذلك .

<sup>(</sup>١) الترمذي عن أبي هريرة ، والطبراني عن أنس .

<sup>(</sup>٢) البُرْدَة : كساء يلتحف به ، [ اللَّسان : برد ] .

<sup>(</sup>٣) الْمَرَق : البطن .

إذا أتيت الحاجة فلا تستقبل القِبْلة بفَرْجِكَ ولا تستدبرها ولا تستنج بيينك ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَيِّلِيَّةٍ أنَّه كان يامر أصحابه أن لا يستقبلوا القِبْلة ولا يستنجوا بعَظْم ولا روث .

إذا انصرفت من الصّلاة فقل: اللّهم إني أسألك من الخير كلّه ماعلمت منه وما لم أعلم ، وأعوذ بك من الشّرّ كلّه ماعلمت منه وما لم أعلم ، اللّهم إنّي أسألك من الخير ماسألك عبادك الصّالحون ، وأعوذ بك من الشّرّ ماعاذ منه عبادك الصّالحون ، اللّهم آتنا في الدّنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار ؛ بلغني عن ابن مسعود أنّه قال : مادعا مُرْسَل ولا عبد صالح بشيء حسن ، إلا هو فيه يعني في هذا الدّعاء .

لاتشتم عبداً لك ولا أمّة بزنى ؛ فإنّه بلغني عن النّبيّ عَلَيْكَةٍ أنّه قال : « من قذف أمّةً ، أو حُرَّةً ، أو يهوديّةً ، أو نصرانيّةً ، فلم يُضْرَب في الدّنيا ، ضُرِبَ يوم القيامة ثمانين جلدة » .

إذا كنت مسافراً أو مقياً فامسح إن شئت على خُفَيْك ؛ إن كنت مسافراً ثلاثة أيام ولياليهن ، وإن كنت مقياً فيوماً وليلة ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكٍ أنَّه قال ذلك ، وعمر بن الخطَاب رضي الله عنه ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عبَّاس رضوان الله عليهم قالوا ذلك .

إذا صافحك أحد ، فلا تنزعن يدك عن يده حتى يكون هو الَّذي ينزع يده عن يدك ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكُ أنَّه لم يصافح أحداً فنزع يده حتَّى يكون هو الَّذي ينزع يده .

إذا أقبل عليك رجل بوجهه يحدثك فلا تصرف وجهك عنه حتى يكون هو الذي يصرف وجهه عنك .

وإذا جلست إلى جنب رجل أو جلس إلى جنبك رجل فلا تقومن من بين يديه ، ولا تجاوزن ركبتك ركبته . بلغني عن النّبيِّ مَرَاكِلَةٍ أنّه لم تتجاوز ركبته ركبة جليس له .

وإذا أحسس من أمير ظلامة أو تغطرساً فقىل : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر أعز من خلقه جميعاً ، الله أكبر مما أخاف وأحذر وأعوذ بالله المسك السّماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شرّ فلان ، اللّهم كن لي جاراً من فلان وجنوده أن يفرط علي احد منهم أو أن يطغى ، جلّ جلالك وعزّ جارك ولا إله غيرك ، تقول ذلك ثلاث مرّات . بلغني عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال ذلك وأمرنا به .

وإذا كتبت إلى أحد من غير أهل الإسلام فلا تكتبن سلام الله عليكم، ولكن اكتب السلام على من اتبع الهدى ؛ بلغني عن النّبي عليه أنّه كتب ذلك إلى مسلمة .

إذا عطست في الخلاء ، فاذكر اسم الله خفياً ، ولا تدهن في مدهن ذهب ولا فضَّة ، ولا تستجمر في مجامر الذَّهب والفضَّة ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكُ أنه نهى عن الشَّرب في إناء الذَّهب والفضَّة ، ولا تنم على الحرير والدِّيباج فإنَّه لبسة النِّساء ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكُ أنَّه نهى عن لبس الحرير والدِّيباج إلاَّ للنِّساء .

إذا رأيت أمراً في أهلك وخاصتك ، مما ينبغي تغييره ، فلا تحابين منهم أحداً وقُم فيه بالَّذي يحق عليك ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَلِيلِيٍّ أَنَّه قال : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً »(١) .

إذا هممت بأمر من طاعة الله عزَّ وجلَّ فلا تحبسه إن استطعت فواقاً (٢) حتَّى

<sup>(</sup>١) البخاري والترمذي ومسند الإمام أحمد عن أنس.

<sup>(</sup>٢) الفُوَاق والفَوَاق : مابين الحلبتين من الوقت ، لأنَّها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتَدرِّ ثم تحلب ، يقال : ماأقام عنده إلا فُوَاقاً ، [ اللَّسان : فوق ] .

تمضيه ، فإنَّك لا تأمن الأحداث ، وإذا همت بأمر غير ذلك ، فإن استطعت أن لا تمضيه فواقاً فافعل لعلَّ الله تعالى يحدث لك تركه .

لاتستح إذا دعيت لأمرليس بحق أن تقول : لا ، فإنَّ الله تعالى يقول : ﴿ وَٱللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ ، [الأحزاب: ٥٢/٢٢].

إذا سمعت المؤذِّن يؤذِّن ، فقل كما يقول ، إلاَّ أنَّك تقول : حي على الصَّلاة ، حي على الصَّلاة ، حي على الفلاح ، لاحول ولا قوّة إلاَّ بالله ؛ بلغني ذلك عن النَّبِّ عَيْنِاتُهُ .

لا تخلون ً بامرأة ليست لك بِمَحْرَم ؛ بلغني عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنَّه قال : ما خلا رجلٌ بامرأةٍ ليست له بمحرم ، إلاَّ كان ثالثها الشَّيطان .

إذا قال الإمام آمين ، فقل آمين ، فإنه ينبغي إذا فرغ من أُمِّ القرآن أن يقول آمين ، ويقوله من خلفه سرّاً ولا يجهر به ؛ بلغني عن النَّبيِّ عَلِيْتُ أَنَّه قال : « إذا أمّن الإمام فأمّنوا ، فإن الملائكة تؤمّن لتأمين الإمام ، فمن وافق منكم تأمين الملائكة غُفر له ماتقدَّم من ذنبه »(١) .

إذا قضيت الحاجة فلا تبدأ بشيء حتَّى تغسل فرجَك ؛ بلغني عن النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ اللهِ قَالَ لا هُل مسجد قُبَاء ، إنَّا نزلت هذه الآية فيكم : ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَٱللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴾ ، [ التَّوبة : ١٠٨/٩] . فأنبئوني ماهذا التَّطهير الذي ذُكِرْتُم به ، فاثبتوا عليه ، قالوا : والَّذي بعثك بالحقِّ نبيّاً ، مامنّا امرأة ولا رجل يأتي الْخَلاء فيبدأ بشيء دون غسل فرجه بالماء .

إذا أكلت طعاماً فعلق بين أصابعك فالعقها ، وأسنانك فتخلّل ؛ فإنّه بلغني عَلَيْكُمْ أُنّه قيال : « ليس شيء أشد على الْمَلَك من أن يرى في الرّجل طعاماً وهو يصلي » .

 <sup>(</sup>١) مسلم في الصّلاة عن أبي هريرة .

إذا نزلت منزلاً فقل: أعوذُ بكلمات الله التّامات من شرّ ما خلق: بلغني عن النّبيّ عَلَيْتُهُ أَنَّه قال: « من نزل منزلاً فقال هذه الكلمات وقِيَ شَرَّ منزله حتَّى يرتحل منه »(١) .

لاتأكل شيئاً من ثمن طعام لا يحل لك أكله ، ولا شيئاً من ثمن شراب لا يحل لك شربه ، قال النَّبيُّ مِيَّالِيَّةٍ في الخر : « إنَّ الَّذي حرم شربها حرَّم ثمنها »(١) .

ولا تداو بشيء لا يحل لك أكله ولا شربه ، ولا تبعه ، ولا تشتره ، ولا تشتره ، ولا تطُعْمه ولا تطُعْمه ولا تطُعْمه ولا تطُعْمه ولا تطُعْمه ولا تطعمه أحداً ولا تسقه ولا تداو به أحداً صغيراً ولا كبيراً ولا بهيمة ولا غيرها ، بلغني عن بعض علماء الصَّحابة أنَّه نعت لبعير له خمر فقال : لا والله لا أوجره خمراً .

لاتأكل لحم شيء من السِّباع . ولا ذا مخلب من الطَّير ، بلغني أنَّ النَّبيَّ عَلِيَّكُمْ نهى عن أكل كل ذي ناب من السِّباع .

إذا فزعت في منامك فقل: أعوذ بكلمات الله التَّامات من غضبه وعقابه ومن شرِّ عباده ومن شرِّ الشَّياطين وأن يحضرون ، بلغني عن النَّبيِّ عَلَيْكُ أَنَّه قال: إذا فزع أحدكم في منامه فليقل ذلك.

إذا قلت لأحد: أقسمت عليك لتفعلن ، فلم يفعل اللذي أقسمت عليه أن يفعله ، وجب عليك الحنث وكفر عن يمينك ، وكذلك إن قلت له أحلف عليك ، أو أشهد عليك لتفعلن فلم يفعل ، وجب عليك الحنث ، وكذلك إذا كنت وَقَت له وقتاً معلوماً فتركه حتى جاوز الوقت .

لاتبدأنَّ أحداً من غير أهل الإسلام بالسَّلام ، لكن لو سلم هو فقل : وعليكم ، بلغني أنَّ النَّيَّ عَلِيًّا أمر بذلك .

<sup>(</sup>۱) من مراسيل مكحول ، كنز العمال : ۲٦٥/٢

<sup>(</sup>٢) مسلم والنسائي والإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس .

لابأس أن تأكل جُنباً وإن كنت لم تتوضأ إذا غسلت يديك .

لاتقل لأحد صلّى الله عليك ، بلغني عن ابن عباس رضي الله عنها أنّه قال : لاتنبغي الصّلاة من أحد لأحد إلاّ للنّبيّ عليه السّلام . ولا تقل لأحد جعلني الله فداك ، بلغني أنّ الزبير - بن العوام - قال للنّبيّ عَيْنِيّ ذلك وهو مريض فقال له النّبيّ عَيْنِيّ : « ماتركت أعرابيتك بعد » .

وبلغني عن بعض العلماء أنَّه قال : لا يَفْدِ أحد أحداً .

لابأس بمصافحة الجنب ومباشرته ، بلغني عن ابن مسعود أنَّه قال : أربعة ليس عليهم جنابة : الأسنان والماء والثَّوب والأرض .

لابأس بمافحة اليهودي والنَّصراني والصَّلاة في بيوتهم .

لاتبلغ بشيء عن أدبك إذا أدّبت وعاقبت أحداً على جرم اجترمه أربعين سوطاً ، قال عَلِيْلَةٍ : « من بلغ حداً في غير حَدِّ فهو من المعتدين » .

إذا أحببت أحداً لله فأعلمه ، فقد قال رجل للنّبيِّ عَلَيْكَمْ : إني أُحبُّ فلاناً لله قال : أما أخبرته ؟ فقال : لا ، قال : فأخبره ، فلما أخبره قال : أحبّك الله الّذي أحببتني له .

لاتشفع فين وجب عليه حدًّ من حدود الله إذا أنهي إلى الإمام ولا تحل دونه ، ولا بأس أن تشفع قبل ذلك ، قال ذلك بعض علماء الصّحابة و ـ قد ـ تشفّع في سارق ، فقيل له : أتشفع فيه وأنت من الصّحابة فقال : لابأس به قبل أن يبلغ الإمام ، فإذا بلغه فلا عفا الله عنه إن عفا عنه .

الزم الصَّمت ، قال النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ : « لا يستكل الرَّجل الإيمان حتَّى يخزن السانه » (١)

<sup>(</sup>١) البيهقي عن أنس.

وإذا أتيت قرية أو بلداً فقل : اللَّهم ارزقنا خيرها ، واصرف عنا وباءها ، كان النَّبيُّ ﷺ يقول ذلك إذا دنا من قرية .

إذا عطست فقل : الحمد لله ، فإن قال قائل : يرحمك الله ، فقل : غفر الله لنا ولك ، وإن عطس مسلم فقال : الحمد لله ، فقل : يرحمك الله ، كان علي رضي الله عنه يقولها لمن عطس : يرحمنا الله وإياك ، ويقول ذلك : يغفر الله لنا ولك . ولا تشمّته حتَّى يحمد الله ، قال النَّبِيِّ عَلَيْكَمْ : « من حق المسلم إذا عطس أن يُشَمَّت إذا حمد الله » .

وقِّر الكبير وأرحم الصَّغير ، قـال النَّبيُّ عَلِيْكُ : « ليس مِنَّا من لم يرحم صغيرنا ، ويوقِّر كبيرنا »(١) .

لاتصافح امرأة ليست لك بزوجة ولا ملك يمين ، ولا تضع يدها على شيء من جسدك ، ولا تضع يدك على شيء من جسدها ، ولا تقبّل يدك ولا شيئاً من جسدك ولا تعانق رجلاً ، ولا تقبله ليس بني رحم لك واصنع ذلك بذي رحمك .

ضمَّ النَّبِيُّ عَلِيْكُ جعفرَ بن أبي طالب حين قدم من الحبشة إلى نفسه وقبَّل بين عينيه .

لاترفع صوتك في مسجد جماعة ، ولا تشهر فيه سلاحاً فقد نهى النَّبيُّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

إذا دعيت إلى تحمُّل شهادة ، فإنَّك مخيَّر فإن شهدت فلا يسعك الامتناع .

إذا دعيت إلى الأداء ، لا تمنن على أحد بإحسانك فإنّه يبطل أجرك ، قال عز وجل : ﴿ لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ والأذَى ﴾ [البفرة ٢٦٤/٢] ، ومن أولاك

<sup>(</sup>١) الترمذي في البِر ، والإمام أحمد في المسند عن أبي أمامة .

معروفاً وعجزت عن مكافأته ، فأثن عليه واذكره به ، قال النَّبيُّ عَلِيْكَةٍ : « من أُولِيَّ عَلَيْكَةً : « من أُولِيَ معروفاً فلم يقدر على مكافأته إلاَّ بالثَّناء فقد شكره ومن كتمه فقد كفره » .

إذا طعمت وعندك أحد فادعه ، قال النّبيُّ عَلَيْكَةٍ : « إنّ في الجنّة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها » ، قيل : لمن هي ؟ قال : « لمن أطعم الطّعام وتابع الصّيام ، وطيّب الكلام وصلّى باللّيل والنّاس نيام »(١) .

إذا عملت عملاً لله فأحسنه لقوله تعالى : ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [ هود ٧/١١ ] .

لاتعجل على أحد بعقوبة ولا تتَّهمه حتَّى تحقه .

لاتأتِ أهلك ، أو جاريتك وغيرها يراك أو يسمع حسك ، قال عَلَيْهَ : « استحيوا من الله حقَّ الحياء » قالوا : كيف نستحي من الله حقَّ الحياء ؟ قال : « احفظ الرأس وما حوى ، والبطن وما وعى ، واذكروا الموت والبلى ، وذروا زينة الحياة الدَّنيا » (١)

إذا أصبحت فقل: اللَّهم لاإله إلاَّ أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، لا شريك لك، عشر مرات، قال النَّبيُّ عَلَيْكَ : « من قالها عشر مرات حين يصبح، وَكِّل به مَلكان يحرسانه حتَّى يسي، وإذا قالها ليلاً فكذلك حتَّى يصبح ».

إذا كنت في العيدين والجمعة ويوم عرفة بعرفة ، فاغتسل ، وإن توضأت أجزاك (٢) ، وسأل رجل علياً عن الغسل فقال : للجمعة والعيدين وعرفة .

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي ، والترمذي عن علي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد والتّرمذي والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود .

٢) أجزأك : كفاك ، أي أغناك الوصوء عن الغُسْل .

إذا رأيت الهلال فلا تستقبله حتَّى تدعو وقل: الله أكبر الله أكبر الحمد لله، أسألك من خير هذا الشهر وأعوذ بك من شرِّ القدر وشرِّ يوم المحشر.

لاتؤمَّنَّ أحداً في بيته ولا في سلطانه إلاَّ أن يأذن لك ، وذلك أنَّـه بلغني عن النَّبيِّ مِيْكِيْةٍ أَنَّه قال : « لا يَوُمَّنَّ الرَّجلُ الرجلَ في بيته ولا في سلطانه إلاَّ بإذنه » .

ولا تحب من النَّاس أن يمثلوا لك قياماً ، قال عَلَيْكَمْ : « من سرَّه أن يمثل له ابن آدم قياماً وجبت له النار » .

أجب الدَّعوة إذا دعيت ، قال عَلَيْتُهُ : « الدَّعوة يوم العرس حق » وقال : « لو دعيت إلى كُراع (١) لأجبت (٢) » .

إذا حلفت على شيءٍ وحلف والداك أو أحدهما على خلافه فأطعها مالم يكن معصية .

احتجم في سبع عشرة وتسع عشرة وإحددى وعشرين ، أمر النّبيُّ عَلَيْتُهُ بذلك (٢) .

إذا عدت مريضاً فأخففِ العيادة ، وأقللِ اللَّبثَ .

إذا مررت بالمقابر فقل: السّلام عليكم أهل الدّار من المؤمنين والمسلمين، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية.

لابأس أن تمشي أمام الجنازة ، مشى النَّبيُّ عَلِيُّكُم وأبو بكر وعمر وابن عمر

<sup>(</sup>١) الكُراعُ من الدوابِّ : مادون الكعب ، وفي المثل : أُعْطِيَ العبدُ كُراعاً فطلب ذراعاً ، لأنَّ الذراع في اليد وهو الأفضل من الكُراع في الرجُّلِ ، [ اللِّسان : كرع ] .

<sup>(</sup>٢) الطبراني عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) البزاز وأبو نعيم عن ابن عباس .

أمامها ، وإذا كنت راكباً فلا تسبقها ، ولا تنزل حتّى توضع عن عواتق الرّجال ، بلغني ذلك عن بعض الصحابة .

لاتنفخ في الطعام والشراب فإنَّه جفاء ، قاله بعض العلماء .

ارفع يدك في عشرة مواطن : إذا دعوت عند افتتاح الصَّلاة والعيدين والقنوت والتَّكبير ، وعند استلام الحجر وعرفة وجمع [ الْحَصى ] والصَّفا والمروة والجمار ، روي ذلك عن ابن عباس عند افتتاح الصَّلاة والقنوت والعيدين ترفعها حتى تحاذي إبهامك أذنك وتبسطها عند صدرك في باقي ذلك .

لاتلعب بالنَّرد ، لعن النَّبيُّ عَلِيِّهُ اللاَّعب به ، وقال : « إيَّاكم وإياه » .

لا تمضغ العلك ولا تحلل إزارك ، ولا تَجَرَّد (١) ولا تَحَذف (٢) ، قال النَّبيُّ عَلِيلَةُ إِلَيْكُ النَّبيُّ عَلِيلَةً اللهُ عَن أخلاق قوم لوط .

اجمع الصوَّام عند فطرك على طعامك ، قال عَلَيْتُ : « من فطَّر صائمًا كان له مثل أجره ، ولا ينقص من أجر الصَّائم شيءً » (٢) .

واعلم رحمك الله أنَّ الله تعالى خصَّك من موعظتي بما نصحتك وأنهيت إليك منه ماأرجو أن يكون سعادة لك وسبباً إلى الجنة ، فليكن منك فيا كتبت إليك من القيام بأمر الله تعالى ، واتباع ماهو أهله ، ماترجو به القربة عند الله تعالى ، ولا يكن ذلك بما تظلف أي تكف عنه نفسك ، وتعاهدها بالأخذ والتَّأديب عليه إن شاء الله حتَّى توقفها على الَّذي لا ينبغي لك التَّقصير بها عنه إن شاء الله تعالى ، والله الموفق للصَّواب وإليه المرجع والمآب (أ) .

<sup>(</sup>١) التَّجريد: التَّعرية من الثياب، [ اللَّسان: جرد] .

<sup>(</sup>٢) حذف الشيء يحذفه حذفاً : قطعه من طرفه ، وتحديف الشَّعر تطريره وتسويته ، والتَّحذيف في الطُّرَة أن تجعل سَكَيْنِيَّة كا تفعل النَّصارى ، [ اللِّسان : حذف ] .

<sup>(</sup>٣) الترمذي في الصوم ، والإمام أحمد في مسنده ، وابن ماجه .

<sup>(</sup>٤) (مشكاة المواعظ)، إبراهيم عبد الباقي.

# الإمام الشَّافعي:

قال مصعب بن عبد الله لمحمد بن إدريس الشّافعي : إن هارون الرّشيد كتب إليَّ أن أصير إلى الين قاضياً ، اخرج معي ، فخرج معه الشّافعي ، فلما صارا بالين جلس مصعب للقضاء ، وارتفع ذكر الشَّافعي وعلا شأنه عندما أخذ بأسباب العدل والعلم والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر ، والارتفاع عن ملق أحد ، فكتب عامل الين مطرف بن مازن إلى الرَّشيد يقول : إذا أردت الين لا يفسد عليك ، ولا يخرج من يديك ، فأخرج محمد بن إدريس وذكر أقواماً من الطالبيِّين .

لقد حذَّر مطرفُ بن مازن الرشيدَ من الشَّافعي ووصفه « بأنَّه رجل يعمل بلسانه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه » . فأمر الرَّشيد بإحضاره ، وإحضار الطالبيِّين ، وعقد لهم محاكمة رئيسها رئيس القضاة محمد بن الحسن الشَّيباني صاحب أبي حنيفة ، وقاضي القضاة بعد أبي يوسف .

أقرَّ الطالبيُّون بثورتهم ضدَّ الخلافة العباسيَّة فأعدموا ، وتقدم الشَّافعي بعزَّة العلم عالي الرأس ، هادئ النَّفس ، لأنَّه رأى أن القضاء عادل ، وما قُتِلَ إلاَّ ثائرٌ اعترف بهدمه الدَّولة ، ومحاولته تغيير الحكم ، تقدم وقال للرَّشيد : يا أمير المؤمنين لست بطالبي ولا علوي ، وإنما أدخلت في القوم بغياً عليَّ ، وإنَّا أنا رجل من بني عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي ، ولي مع ذلك حظ من العلم والفقه ، والقاضي يعرف ذلك \_ يعني محمد بن الحسن الشيباني \_ أنا محمد بن إدريس بن عثان بن شافع ..

ودفع الإمام الشَّافعي عن نفسه التَّهمة بنسبه إلى عبد مناف ، وهذا نسب الرَّشيد أيضاً ، وبشهادة محمد بن الحسن الشَّيباني ، وهي شهادة لاتُرَدُّ ، لقد أقرَّ

بعلم وفقه الشَّافعي ، وكان مجرد حظ المرء من العلم والفقه وسيلة قاصدة إلى قلب الرَّشيد .

بُرِّئت ساحة الشَّافعي ، وأمر الرَّشيد له بعطاء قدره خمسون ألفاً ، فأخذه وهو من أموال المسلمين يوزعها الخليفة عليهم لتنفق على العلم والعلماء ، ولحق بالشَّافعي هرڠة بن أعين ، أحد كبار قواد الرَّشيد ، فقدم له هدية عظيمة ، فردَّها الشَّافعي قائلاً : « إني لاآخذ الهديَّة بمن هو دوني » ، وأنفق الإمام الشَّافعي المال كلَّه على نسخ الكتب ، وكانت نجاته وبراءته أمام الخليفة ، وشهادة القاضي له بيعة من الملا العلمي والسِّياسي لينطلق إلى حيث قدرَّته السَّماء : ثالث الأئمة العظام لأهل الإسلام .

وتكررت اللّقاءات بين الشّافعي والرّشيد ، وقال الرّشيد له : « كثر الله في أهل بيتي مثلك » . وكان الرّشيد إذا أراد لقاء الإمام الشّافعي يقول للفضل بن الربيع : عليّ بهذا الحجازي .

قال له الرَّشيد مرَّة بعد أن استقبله وقبَّل بين عينيه وهشَّ وبشَّ : « لم لا تزورنا أو تكون عندنا ؟ » فأجلسه وتحدثا ساعة ، ثم أمر له ببدرة دنانير ، ولما خرج ، أمر الرشيد الفضل بن الرَّبيع أن يوصل الشَّافعي إلى داره إكراماً لقدره ، قال الفضل : فجعل الشَّافعي ينفق ما في البدرة يمنة ويسرة حتَّى رجع إلى منزله وما معه دينار .

ومكث الشَّافعي ببغداد وذاعت شهرته في الآفاق ، فطلبه الرَّشيد لمناظرة طرفها الأول الشَّافعي ، وطرفها الثَّاني محمد بن الحسن الشَّيباني وبشر المرسي . ومكانها قصر الرَّشيد وبحضوره .

قال محمد بن الحسن : هات مسألة يا شافعي نتكام عليها .

فقال له الشافعي : سلوني عما أحببتم . فتجرد بشر المرسي وقال له : لولا أنَّك في مجلس أمير المؤمنين وطاعته فرض ، لننزلنَّ بك ماتستحقه ، فليس أنت في كنف العمر ، ولا أنت في ذمَّة العلم فيليق بك هذا ، وأنشأ يقول :

أهابك يا عمرو ماهبتني وخصاف بشراك إذ هبتني وخصرع أمي عن أبيسه من أولاد حام بهسا عبتني وأجابه الشافعي وهو يقول:

ومن هابَ الرَّجالَ تَهيبوه ومن حقَّر الرِّجالَ فلن يُهابا من قضت الرِّجالَ له حقوقاً ولم يعص الرِّجالَ فما أصابا فأجابه بشر: هذا أوان الحرب فاشتدى زيم.

فأجابه الشَّافعي:

سيعلم ما يريد إذا التقينا بشطّ الراب أي فتى أكون (١)

فقال بشر: يا أمير المؤمنين دعني وإياه ، فقال له هارون الرَّشيد: شأنك وإياه . فسأله بشر أسئلة ، فأجاب الشافعي إجابات تدل على سعة علمه وتبحره في الفقه والحديث وفنون العلوم .. وانبسط الشَّافعي في الكلام ، فتكلم بكلام حسن ، فأعجب به الرَّشيد وقرَّبه من مجلسه ورفعه عليها ، على الشَّباني والمرسي ، وقال الرَّشيد : أنا أمير المؤمنين وأنت القدوة ، فلا يدخل عليَّ أحد من الفقهاء قبلك .

وبعد سؤال الرَّشيد له يوماً عن كتاب الله ، وسُنَّة رسول الله ، والشَّعر ، وأنساب العرب ، واللَّغة ، قال له : فهل من موعظة ؟ فقال الشَّافعي :

<sup>(</sup>١) حلبة الأولباء وطبفات الأصفياء : ٨٢/٩

إنَّك تخلع رداء الكبر عن عاتقك ، وتضع تاج الهيبة عن رأسك ، وتنزع قيص التَّجبر عن جسدك ، وتفتش نفسك ، وتنشر سرك ، وتلقي جلباب الحياء عن وجهك ، مستكيناً بين يدي ربك ، وأكون واعظاً لك عن الحق ، وتكون مستعاً بحسن القبول ، فينفعني الله بما أقول ، وينفعك بما تسمع .

فقال له الرَّشيد : أما أني قد فعلت وسمعت لله والرَّسول والواعظين بعدهما ، فعظ وأوجز . فحلُّ الشَّافعي عنه إزاره ، وحسر عن ذراعيه ، وقال : « يا أمير المؤمنين! اعلم أنَّ الله جلَّ ثناؤه امتحنك بالنِّعم، وابتلاك بالشُّكر، ففضل النعمة أحسن لتستغرق بقليلها كثيراً من شكرك ، فكن لله تعالى شاكراً ولآلائه ذاكراً ، تستحق منه المزيد ، واتق الله في السِّرِّ والعلانية تستكل الطَّاعة ، واسمع لقائل الحقِّ وإن كان دونك تشرف عند الله ، وتزد في عين رعيتك ، واعلم أنَّ الله سبحانه وتعالى يفتش سرَّك فإن وجده بخلاف علانيتك شغلك بهمِّ الـدُّنيا ، وفتق لك ما يزلق عليك ، واستغنى الله والله غنى حميد ، وإن وجده موافقاً لعلانيتك أحبك وصرف همَّ الدُّنيا عن قلبك ، وكفاك مؤونة نظرك لغيرك ، وترك لك نظرك لنفسك ، وكان المقوي لسياستك ، ولن تطاع إلاَّ بطاعتك الله تعالى ، فكن له طائعاً تكتسب بذلك السَّلامة في العاجل ، وحسن المنقلب في الآجل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا والَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل ١٢٨/١٦]. واحذر الله حذر عبد علم مكان عدوه ، وغاب عنه وليه ، فتيقظ خوف السرى ، لا تأمن من مكر الله لتواتر نعمه عليك ، فإنَّ ذلك مفسدة لك ، وذهاب لدينك ، وأسقط المهابة في الأوَّلين والآخرين ، وعليك بكتاب الله الَّذي لا يضل المسترشد به ، ولن تهلك ما تمسكت به فاعتصم بالله تجده تجاهك ، وعليك بسنَّة رسول الله عَلَيْكَ تكن على طريقة الَّذين هداهم الله فبهداهم اقتده ، وما نصب الخلفاء المهديون في الخراج والأرضين ، والسَّواد والمساكن والـدّيارات ، فكن لهم تبعاً وبه عاملاً راضياً مسلماً ، واحذر التَّلبيس فيه فإنَّك مسؤول عن رعيتك ، وعليك بالمهاجرين والأنصار: ﴿ وَالّذِينَ تَبَوّءُوا الدَّارَ والإيانَ ﴾ [الحشر ٢٥١٥]، فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، وآتهم من مال الله الّذي آتاك، ولا تكرههم على إمساك عن حق، ولا على خوض في باطل، فإنّهم الّذين مكنوا لك البلاد، واستخلصوا لك العباد ونوروا الظامة، وكشفوا عنك الغمة، ومكنوا لك في الأرض، وعرفوك السيّاسة وقلدوك الرّياسة، فنهضت بثقلها بعد ضعف، وقويت عليها بعد فشل، كل ذلك يرجوك من كان من أمثالهم لعفتهم طمع الزّيادة لهم، فلا تطع الخاصة تقرباً إليهم بظلم الخاصّة لتستديم السّالامة، وكن لله كا تحب أن يكون لك ولأوليائك من العامّة من السّمع والطّاعة، فإنّه ما ولي أحد على عشرة من المسلمين فلم يحطهم بنصيحة إلاّ جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، وأنت أعرف بنفسك ».

فبكى الرَّشيد ـ وقد كان في خلال هذه الموعظة يبكي لا يسمع له صوت ـ فلما بلغ إلى هذا الفصل بكى الرَّشيد وعلا نحيبه وبكى جلساؤه (١) .

فقال أحدهم: يا هذا احبس لسانك عن أمير المؤمنين ، فقد قطعت قلبه حزنا ، وقال محمد بن الحسن الشّيباني : اغمد لسانك يا شافعي عن أمير المؤمنين فإنّه أمضى من سيفك .. والرَّشيد يبكي لا يفيق ، فأقبل الشّافعي على محمّد ومن حوله فقال : اسكتوا أخرسكم الله لاتذهبوا بنور الحكمة يا معشر عبيد الرَّعاع وعبيد السَّوط والعصا . أخذ الله لأمير المؤمنين منكم لتلبيسكم الحق عليه ، وهو يرثكم الملك لديه ، أما والله مازالت الخلافة بخير ماصدف عنها أمثالكم ، ولن تزال بشر مااعتصمت بكم . فرفع الرَّشيد رأسه وأشار إليهم أن كفَّوا .

وأقبل الرشيد على الشَّافعي فقال : قد أمرت لك بصلة ، فرأيك في قبولها

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ٨٩/٩ وما بعدها.

م ، فقال له الشَّافعي : كلا ! والله لا يراني الله قد سوَّدت وجه موعظتي بن ، الجزاء عليها ، ثم نهض وخرج .

☆ ☆ ☆

القاضي أبو يوسف صاحب ( الْخَراج ) ..

محمد بن الحسن الشَّيباني (قاضي القضاة) ..

عبد الله بن المبارك (العالم القدوة) ..

الفضيل بن عياض ( العالم الزَّاهد الورع النَّاصح ) ..

مالك بن أنس (إمام دار الهجرة) ..

الإمام الشَّافعي ثالث الأئمة العظام.

رجال مخلصون ، وعلماء عاملون ، حياتهم إسلام ، وسلوكهم إيان .. كلّهم والرجالاً حول الرّشيد ، بعضهم بنصحه وتوجيهاته ، وبعضهم بجالسه اسلاته .

فن هؤلاء وأمثالهم اكتملت للرّشيد شخصيته الإسلامية .

☆ ☆ ☆



## مَن شَوَّه سِيرَة الرَّشيد ؟

« وإذا اختلف اللَّصَّان ... ظهر المسروق » .

هذه أخبار الرَّشيد كا روتها وأوردتها الكتب التَّاريخية العربيَّة ، إنَّها أخبار سيرة عطرة طيبة ، لرجل مؤمن ملتزم بإسلامه ، محب لله ولرسوله ، لا يُحب المراء في الدِّين ويكرهُ الزَّندقة والزَّنادقة ، يُحب العلم والعلماء ، ويحب التفقَّه بالدِّين ، لقد عظم شعائر الإسلام ، ووقف عند محرماته ..

الرَّشيد .. شخصية مستقرة مطمئنة ، شخصية لا ازدواجية فيها ، لم تخشع للموعظة مرة ، بل خشعت لها في كل مرَّة ، تغضب لله في كل مرة ، وتتذوَّق الأدب الرَّفيع في كلِّ مرة ..

الرَّشيد .. الَّذي نقش على خاتمه : « لا إله إلا الله » (١) ، وكان معه أيضاً خاتم النصور ، دفعه إلى ابنه عبد الله المأمون عام ١٩٠ هـ ، قبل غزو الروم مكتوباً عليه : « الله ثقتى به آمنت » (٢) .

الرَّشيد .. الذي وقَّع وزيره في ليلة واحدة زيادة على ألف توقيع (٢) ونظر الرَّشيد فيها جميعها ، لم يُخرج شيئاً عن موجب الفقه والدِّين واللَّغة العربية (٤) ،

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية : ۲۱٤/۱۰

<sup>(</sup>٢) تاريخ الموصل: ٣٠٨

 <sup>(</sup>٣) أي على ألف رسالة إلى الولايات ، وإلى أصحاب الحاجان .

<sup>(</sup>٤) النُّجوم الزَّاهرة : ١٢٣/٢

لذلك قال منصور النمري $^{(1)}$  في الرَّشيد:

جعل القرآن إمامه ودليك للامية الطّيبة ؟ هذه السّيرة الإسلامية العطرة ؟ ومن شَوَّهها ؟!

☆ ☆ ☆

شوَّه سيرة الرَّشيد:

آ

### ألف ليلة وليلة

ألف ليلة وليلة : مجموعة منوعة من القصص الشَّعبي ، لغته بين الفصحى والعامية يتخللها شعر مصنوع أكثره ، مكسور ، ركيك في نحو ١٤٢٠ مقطوعة .

نُسخ ألف ليلة وليلة معروفة مرتبة على هذا النحو: كلكتا الأولى ، ثم بولاق ، ثم كلكتا الثّانية ، ثم بر سلامة ، وأخيراً بولاق الثّانية .

وكلُّها حديثة ، لاترجع إلى أقدم من أول القرن التَّاسع عشر ، مما جعل البحث في أصلها عسيراً للغاية ، وقد شغل المستشرقين ذلك ، وكان نصُّ ابن النديم المتوفى عام ٤٣٨ هـ ، في ( الفهرست ) مفتاحاً للبحث ، لقد ذكر ابن النديم أنَّها مترجمة عن أصل فارسي اسمه ( الهزار أفسان ) ، أي ألف الخرافة ، ولما كان كتاب ( الهزار أفسان ) غير موجود ، فإنَّ البحث في أصل اللَّيالي يزداد غوضاً (٢) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء : ٢٩٤

 <sup>(</sup>۲) راجع دوائر المعارف التَّالية: دائرة معارف البستاني: ۲۲۱/۶، ودائرة المعارف الإسلامية:
 ۸۱۸/۲۸ ، دائرة معارف القرن العشرين لوجدي ، الموسوعة العربية الميسرة: ۲۰۳ ، ط دار الشعب .

ويُسميها الإفرنج: (اللَّيالي العربية)، لأنَّها ترجمت عن العربيَّة، وقام بترجمتها الكاتب الفرنسي (أنطوان جالان) بتصرف، فانتشرت في أوربة، وترجمت عن (جالان) مراراً طوال القرنين الشَّامن عشر والتَّاسع عشر، وما زالت إلى اليوم تصدر لها ترجمات مصورة فاخرة، ويعتبر: برتون، لين، ليتمان، أهم من ترجها.

ومن الملاحظ ، أن قصص ألف ليلة وليلة منتشرة بين أُمم الأرض ، لما فيها من قصص تلذ للناس مطالعتها ، فهم يرون فيها أجمل الغرائب ، ويرون تنوع الأخبار الَّتِي تخاطب الطَّبع البشري الَّذي يميل إلى مطالعة المصادفات والاتفاقات المدهشة ، والأعمال الدَّالة على الشَّجاعة والبطش ، مع أن فيه من السَّفاهة والفساد ما يجعله كتاباً خطراً جداً على الفتيان والفتيات .

ومن الثّابت أن مادة ألف ليلة وليلة ، أخذها العرب من الفرس والهنود ، وقد أسهب في بحث موضوع أصلها (سلفستر ده ساسي Silvestra de Sacy ) ، وقد أسهب في بحث موضوع أصلها (سلفستر ده ساسي Joseph Von Hammer ) ، وأصل ألف وأيّد يوسف فون هامر Joseph Von Hammer ما قاله المسعودي عن أصل ألف ليلة وليلة وأنها فارسية الأصل يقال لها : (أفسانة ) ، ونستطيع أن نقرر في كثير من الثقة ، أنّ نواة كتاب ألف ليلة وليلة مأخوذة عن كتاب قصص فارسي اسمه (هزار أفسان ) نقل إلى العربية في القرن الثالث الهجري ، وأنّ غالب القصص من أصل هندي ، ووجوه الشبه الّتي نجدها بين كتب هندية وفارسية لاشك في أنها أقدم من الأصل العربي ، والمقارنة بين الطبعات ، تدل على ملامح بارزة تظهر أصلها الفارسي ، فأساء شاه زمان وشهريار .. أساء فارسيّة والقصص الّتي يتكلم بها البهائم والوحوش لها نظائرها في الأدب الهندي ، والتشابه الملحوظ بين يتكلم بها البهائم والوحوش لها نظائرها في الأدب الهندي ، والتشابه الملحوظ بين الطريقة الّتي تندمج بها بعض القصص في بعض قصص ألف ليلة وليلة ، وبين الطريقة الّتي تنتهجها الكتابة الهندية ، له أهمية خاصة ، فإنّ إدماج قصة في قصة

<sup>(</sup>١) ويكتب أيضاً (أنطوان غلند)، ولد سنة ١٦٤٦ م.

من خصائص الأدب الهندي ، وهو أمر مشاهد في ( المهابهاراته ) والد ( بنجه تنتره ) .. ولا يحفل الهنود بما في هذه الطريقة من بعد عن الواقع ومنافاة لطبيعة الأشياء ، فإنهم يظهرون من حين إلى حين أشخاصاً يتكلمون أو يستمعون في حين أن طبيعة موقفهم من القصّة تتنافى مع هذا .

والباعث الأوَّل لكتاب ألف ليلة وليلة هو اكتساب الوقت ، وثني المتهور عن عزمه ، وهذا موجود أيضاً في قصة الوزراء السَّبعة ، الهندية الأصل ، ونلحظ هذا بصورة أخرى في القصَّة الهندية (سوكاستباتي) ، ففيها قصة خليلة تسرد لصاحبها قصة في غياب زوجها ، تَسردُ عليه في كلِّ يوم قصة ، وتختتها دائماً بقولها : سأقصُّ البقية غداً إذا بقيت في البيت اللَّيلة .. وهذه الطريقة في تكوين هيكل القصص شائعة في الهند نادرة في غيرها .

ونجد اسم هارون الرَّشيد في بعض قصص ألف ليلة وليلة ، لقد ذُكر اسمه في كثير من القصص لذلك ظنَّ بعضهم أن ألف ليلة وليلة كُتبت بعد أيامه بزمن قصير .

لقد شوهت ألف ليلة وليلة كذباً وخيالاً سيرة الرَّشيد ، إذ أنَّه أصبح منذ وقت قديم ، رمزاً للعصر النَّهبي الغابر ، تفعل فيه الأعاجيب ، وتحاك حوله الأساطير .

لقد ظن الأوربيون أنَّ الرَّفاه في قصر الرَّشيد ، لا يمكن أن يكون إلاً كا كان في قصر شارلمان من شراب وفسق وفجور ، فجعلوا الرَّشيد بطلاً لروايات ألف ليلة وليلة ، وبصورة تشبه ما يجري في قصورهم ، مع أن الرَّشيد لم يسمع بألف ليلة وليلة لا نَّها ترجمت إلى العربية في القرن الثالث الهجري والرَّشيد عاش في القرن الثاني الهجري ، وتدل قصص ألف ليلة وليلة على أنَّها مؤلفة من قبل عديدين أضافوا عليها حتَّى العصر المملوكي .

\* \* \*

# الأغاني لأبي الفَرَج الأصفَهاني (١)

جاء في مقدمة ( مختار الأغاني ) الجزء الرَّابع تحت عنوان ( كلمة حول أخبار أبي نواس ) ، ما يلي : « قسم من تاريخنا مصدره قليلو العلم أو رقيقو الدِّين ، الَّذين يطلقون فيضاً من الأكاذيب ، ويختلقون ركاماً من الافتراءات .. وير النزمن فيختفي القائل ، وتنظمس المعالم ، وتغيب القيم ، فتختلط الأكاذيب والحقائق ، وتتشابك ، حتَّى لَيَعْسُرُ على أكثر النَّاس أن يميز الرَّغوة من الصَّريح » .

وممًّا ألصق بالرَّشيد زوراً وبهتاناً وافتراءً أخباره مع أبي نواس .. ولقد روج لها في كتب رخيصة بعض دور النشر ، وكل أخبار الرشيد مع أبي نواس مستمدة من الأغاني ، والأغاني كتاب أدبي لا تاريخي ، وهو كتاب مشكوك صراحة بأمانة مؤلفه ، كا سيتضح بعد قليل .

« لقد اشتهر أبو نواس بالجون ، حتَّى صار الجون علماً عليه ، وكأنَّا اختص به وحده من بين أترابه ، فإذا عُثر على خبر في الجون أُلصق به ، وإذا اخترع أحد الماجنين ، أو المتاجنين ، حادثة ، عزاها إليه حتَّى إنَّه ليترك من وقع الجون منه ، لينسب إلى أبي نواس ! » .

« وهنالك دلائل كثيرة تثبت أن ماروي لأبي نواس من خبر وشعر إنَّما حدث بعده ، منها ماتراه في الشِّعر المنسوب إليه من التَّفاوت الكبير في النَّسيج

<sup>(</sup>١) أبو الفرج الأصفهاني ، وستر ترجمته مفصلة من ( الأعلام ) و ( معجم الأدباء ) و ( ميزان الاعتدال ) .. وكتابه ( الأغاني ) كتاب أدب ، وليس كتاب تاريخ يعتمد ، وهذا لا يعني مطلقاً أن كل كتاب أدب لا يؤخذ به ، بل يؤخذ به إذا كان صاحبه ثقة ، ومعروفاً عنه الأمانة في النقل والرواية .

والرُّوح والسَّبك ، فكثيراً ما ترى إلى جانب الشِّعر النَّاصع المطبوع ، الشِّعر الغثَّ الرَّكيك ، بالإضافة إلى التَّضارب الكبير في الأخبار الَّتي تتَّصل بأبي نواس ، التَّضارب الَّذي تكتشف بقليل من المَعَّن ، سواء من حيث النَّوع ، أو الرُّوح ، أو الحوادث ، أو الرِّجال ، أو التَّاريخ .

وفي كثير من المواضع يظهر الوضع والافتراء سافراً ، مما يجعل أكثر النّاس تورعاً وتردداً ، لا يتردد في الجزم بالحكم عليه بالوضع والافتراء ، كأخباره الماجنة مع الرّشيد ، الّذي كان يصلّي في اللّيلة مئة ركعة .. والذي كان من الهيبة بحيث يبطش بأقوى فئة تليه سلطة ومكانة ، ثم لا ينبس أحد بكلمة » .

ويذكر ابن منظور : ١٦٧/٤ ، أنَّ أخبار الرَّشيد مع أبي نواس موضوعات لا تصح ، وأن أبا نواس ما دخل على الرَّشيد قط .

وهذا الرَّأي لانأخذ به نحن ، ولكننا نقول : كان أبو نُواس يدخل على الرَّشيد كا يدخل غيره من الشَّعراء ، مع التزام تام بحدود الشَّريعة المطهَّرة ، والأدب الكامل . ودليل دخوله على الرَّشيد أحياناً ، قول أبي العتاهية لأبي نواس : البيت الَّذي مدحت به الرَّشيد لوددت أنِّي كنت سبقتك إليه :

قـــد كنت خفتـــك ثمَّ آمنني مِنْ أن أخاف ك خوفُ كَ اللهَ (۱) وفي أخبار أبي نواس لابن منظور يروي مايأتي: «قال أبو عبـد الله

<sup>(</sup>۱) تاريخ الخلفاء: ٢٩٥ ، والفخري: ٢٠ ، والَّذي يقول بعد ذكره البيت المذكور مباشرة: « ولم يكن الرّشيد يخاف الله ، وأفعاله بأعيان آل علي وهم أولاد بنت نبيه لغير جُرم تدلُّ على عدم خوف من الله تعالى ، ولكن أبا نواس جرى في قوله على عادة الشعراء » !؟! عجيب أمر التحامل ، فشمس الدين الذهبي في (سير أعلام النبلاء) مثلاً ، يذكر بوضوح: وأحسن الرشيد إلى آل الببت [ ٢٩٠/٩] . ولنا حديث مستقل عن آل البيت والرشيد على صفحات هذا الكتاب .

أحمد بن أبي نضر: كان أبو بحر عبد الرحمن بن أبي الهداهد شاعراً مجيداً ، وكان لا يكاد يقول شيئاً إلا نُسب لأبي نواس ، وكذلك الحسين بن الضحاك ، وقد غلب على الكثير من شعرهما » .

وهذا ابن المعتز في (طبقات الشعراء) يذكر شعراً في المجون لوالبة بن الحباب ، ثم يعقب عليه فيقول : وهذا الشّعر مما ينحله العامة أبا نواس ، وذلك غلط ، لأنّ العامة الحمقى قد لهجت بأن تنسب كلّ شعر في المجون إلى أبي نواس ، وفي موضع آخر يذكر شعر الحسين بن الضحاك ، ويعقب عليه بقوله : وقد نسبت العوام هذا إلى أبي نواس ، وذلك منحول ، إنّا هو للحسين بن الضحاك .

ويروي أبو الفرج الأصفهاني أنَّ الحسين بن الضَّحاك قال : لما قلت قصيدتي :

بدلت من نفحات الورد بالآء ومن صبوحك درّ الأبل والشاء

أنشدتها أبا نواس ، فقال : ستعلم لمن يرويها النَّاس ، ألي أم لك ! فكان الأمر كما قال : رأيتها في دفاتر النَّاس في أول أشعاره .

وفي موضع آخر يروي أن أبا نبواس بعد أن عارض شعراً للحسين ، وأخذ معانيه ، غضب الحسين وسبَّه ، فقال له أبو نواس : دع هذا عنك فوالله لاقلت في الخر شيئاً أبداً وأنا حيّ إلا نُسِبَ إليّ .

ومما يدل أيضاً على النّحل والوضع ، ورواية أخبار عن أشخاص ـ لاسيا هارون الرَّشيد ـ أُلصقت بهم إلصاقاً ، أنَّ شعراً لأبي نواس تراه أو بعضه قد نسب في الخبر لغيره ، ففي صفحة ١٦٦ ، نجد خبراً لأبي نواس مع الرَّشيد ، ولو عدنا إلى أغاني أبي الفرج فنظرنا في الصَّفحة ٢٢٥ ، من الجزء الثَّالث ، لرأينا الخبر نفسه ، ولكن ليس لأبي نواس ولا مع الرَّشيد ، وإنَّا يعزى هناك لبشار بن برد مع المهدي .

ثمّ بيَّن المؤلّف أنَّ هذه الحكابات موضوعة ، وأن أبا نواس ما دخل على الرَّشيد قط ، ولا رآه ، وإنَّا دخل على محمد الأمين ، الَّذي أزمع على قتل أبي نواس إذ بلغه أنَّه شرب الخر مرة .

ومع هذا .. « لانطمع بهذا الادّعاء بأنّ أبا نواس كان من الأتقياء البررة الصَّالحين ، وأنّه سابق العُبّاد ، وأوحدَ الزُّهّاد ، لا .. فإنّه لا دخان دون نار ، فقد كان أبو نواس على طرف من التّهتك ، وإنه كان ماجناً » .

جاء في الجزء الرَّابع من مختارات الأغاني ص ٢١٩ : أنَّ العبَّاس بن محمد كان يتشوَّق أبا نواس ، و عيل إليه ، فلما رآه وسمع منه ، ورأى ظرفه وكاله ، أقبل عليه ، وقال : يا أبا علي : أريد أن أقول لك شيئاً ، فأستحييك وأستحيي من نفسي في ترك نصحك ، وقد بلغني أنَّك مكب على المعاصي ، مشتهر بالقبائح والمجون ، فقال : أيَّها الأمير ، أما المعاصي فإنِّي آثق فيها بعفو الله عزَّ وجلَّ ، وقوله تعالى ، فوالله لو أنَّ السندي يقول ماقاله الله سبحانه وتعالى لو ثقت به ، فكيف بقول رب العالمين عز وجل وهو يقول : ﴿ قُلْ ياعِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً .. ﴾ ، [ الرُمر : على المعالى الله عنه الله إنَّ الله يَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً .. ﴾ ، [ الرُمر :

وأمَّا المجون ، فما كلُّ أحد يحسن أن يمجن ، إنَّما المجون ظرف ، ولست أبعد فيه عن حدِّ الأدب ، ولا أتجاوز مقداره ، ثم نهض ، فقال العباس : هذا والله الأدب الَّذي يحسن معه كلُّ شيء .

وقد روى أبو هفان ص ٤٩ من أخبار أبي نواس ، أنَّ يوسف بن الداية حدَّثه أن أبا نواس كان محافظاً على صلاته ، إلاَّ أن يسكر ، وكان يقضي ما يفوته منها حين يفيق من سُكْرِه .

وفي ( تهذيب ابن عساكر ) أن محمد بن عمير قبال : سمعت أبيا نواس يقول : والله مافتحت سراويلي لحرام قط.

دخل الحسن بن هانئ ( أبو نواس ) على الأمين ، فقال له : ياحسن بن هانئ ! قلت : نعم ياأمير المؤمنين ، قال : إنَّك زنديق ، فقلت ياأمير المؤمنين ، وأنا أقول مثل هذا الشِّعر ؟!

وأشهد بالتوحيد لله خاضعاً وإن جاءني المسكينُ لم أكُ مانعا إلى بيعة السَّاقي أجبت مسارعا وأشربها صرفاً على لحم ماعز وجَدْي كثير الشَّحم أصبح راضعا جواذب(١) جدي وجوزٌ وسكَّرٌ وما زال للمخمور مذ كان نافعا لفقحة بختيشوع في النَّار طابعاً

أُصلِّي صلاةَ الْخَمْس في حين وقتها وأحسن غُسُلاً إنْ ركبت جنابة وإنِّي وإن حانت من الكأس دعوة واجعمل تخليط الرَّوافض كلهم

فقال لي : كيف وقعت على فقحة بختيشوع ويلك ؟

قلت : بما تمت القافية ، فضحك وأمر لي بجائزة وانصرفت .

كتب أبو نواس قبل وفاته رقعة جاء فيها:

فلقد علمتُ بأنَّ عفوكَ أعظمُ إن كان لا يرجـــوك إلاَّ عسن فن الَّذي يدعو ويرجو المجرمُ ؟ أدعوك ربٌّ كما أمرت تضرُّعاً فإذا رددت يدي فن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلاَّ الرَّجا وجميل عفوك، ثُمَّ أنِّي مسلمُ

ياربًّ إن عظمت ذنوبي كثرةً

قال أبو العتاهية : قد قلت عشرين ألف بيت في الزُّهد ، وددت أن لي مكانها الأبيات الثَّلاثة الَّتي قالها أبو نواس:

<sup>(</sup>١) الجواذب : طعام يتخذ من سكر ورز ولحم .

يـــانــواسى تــوقر وتعـــنزّى وتصبّر إن يكن سلاماءك دهر ان ماسرك أكثر يـــا كبير الـــنُّنب عف ــو الله من ذنبـــك أكبر

وهذه الأبيات مكتوبة على قبر النواسي .

ها نسب إلى أبي نواس ، معظمه منحول ، فن باب أولى صلته بالرَّشيد ، الَّذي عرفنا مجالسه كيف كانت ، وثقافته مامستواها ، وهذه ناحية هامة جداً ، فالقصص الَّتي تذكرها الكتب الشَّعبية مرفوضة قطعاً ، لاصحّة لها ، وإنَّا هي افتراء على الخليفة الورع التَّقى ، سيِّد ملوك بني العبَّاس .

إن كتاب الأغاني الَّذي جعله كثيرون مرجعاً تاريخيّاً ، فقرن بين الرَّشيد وأبي نواس ، صاحبه متهم في أمانته الأدبية والتَّاريخية . ومن الخزي أن تُختار افتراءات الأغاني بكتاب تحت عنوان « نوادر أبي النواس ، وما كان بينه وبين الخليفة هارون الرَّشيد من المداعبات الخفيفة واللَّطائف الظُّريفة » ، ومع كل أسف أن يكون هذا الكتاب صادراً عن ( المكتبة الأدبيَّة ) ، وشتَّان بين المضون وبين الواقع التَّاريخي الحقيقي ، وشتَّان بين أثر هذا الكتاب في المجتمع وبين اسم المكتبة (الأدبيّة)!

ومما جاء في الكتاب على سبيل المثال: « ولأبي نواس مع الرَّشيد كلام ظريف في المجون والخلاعة! » ، ولا يسعنا هنا أن نسجِّل أكثر من هذا!

جاء في « ميزان الاعتدال في نقد الرِّجال »(١) ؛ أنَّ الأصفهاني في كتابه الأغاني كان يأتي بالأعاجيب بحدَّثنا وأخبرنا .

هارون الرشيد (١٤)

لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي ، تحقيق على محمد البجاوي : ١٢٣/٣ ـ ١٢٤

وقال الخطيب: حدَّثني أبو عبد الله الحسين بن محمد بن طباطبا العلوي، سمعت أبا محمد بن الحسين بن النوبختي كان يقول: كان أبو الفرج الأصبهاني أكذب النَّاس، كان يشتري شيئاً من الصَّحف ثمّ تكون رواياته كلُّها منها، ثمَّ قال العلوي: وكان أبو الحسن البَتِّي يقول: لم يكن أحد أوثق من أبي الفرج الأصبهاني، فمن هو أبو الحسن البَتِّي ؟ من البتِّي هذا الَّذي شهد هذه الشَّهادة للأصبهاني ؟ إذا رجعنا إلى ترجمته في الأعلام (١) مثلاً نجده ماجناً خليعاً، فماجن خليع ترفض شهادته بحق ماجن خليع مثله!

وجاء في معجم الأُدباء (٢) ، أنَّ أبا الفرج الأصبهاني : علي بن الحسين بن محمد بن الهيثم بن عبد الرَّحن بن مروان بن عبد الله بن مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو الفرج الأصبهاني . مات في رابع عشر ذي الحجة سنة /٣٥٦ هـ/ في خلافة المطيع لله ، من كتبه : أخبار القيان ، كتاب الماليك الشُّعراء ، كتاب أُدباء الغرباء ، كتاب أخبار الطفيليين ، كتاب الخارين والخارات ، كتاب الغلمان والمغنين ، كتاب مناجيب الخصيان .

وكان وسخاً قذراً لم يغسل ثوباً منذ فصَّله إلى أن قطَّعه ، كان وسخاً في نفسه ، ثم في ثوبه ونعله ، وحتَّى إنه لم يكن ينزع دُرّاعة (٢) إلا بعد إبلائها وتقطيعها ، ولا يعرف لشيء من ثيابه غسلاً ولا يطلب منه في مدة بقائه عوضاً (٤) .

وجاء في ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) ، كان وسخاً قذراً لم يغسل

<sup>(</sup>١) أحمد بن على البَتِّي ، أبو الحسن : كاتب أديب ، غلب عليه الظُّرفُ والجون .. [ الأعلام : ١٧١/١] .

<sup>(</sup>٢) لياقوت الحموي : ٩٤/١٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) الدرّاعة واحدة « الدراريع » ، والمراد هنا تيابه .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء : ١٠١/١٣

ثوباً منذ فصَّله إلى أن قطَّعه .. ثم ذكر ماذكره ياقوت الحموي في معجم الأُدباء وأضاف في الصفحات ١٦٢/١٦١/١٦٠ غرامياته ومجونه .

وجاء في (لسان الميزان) بشأن الأصفهاني ما يلي: شيعي، وهذا نادر في أُموي، يأتي بالأعاجيب بحدَّثنا وأخبرنا. ثمّ أورد قول النَّهبي في (ميزان الاعتدال في نقد الرِّجال).

من يقرأ الأغاني يرى حياة العباسيين لهواً ومجوناً وغناء .. وهذا يناسب المؤلّف وحياله وحياته وما حوله . وإذا عدنا إلى مراجعنا التّاريخية الصّحيحة نجد حياة الرّشيد ديناً وورعاً وتقوى ، الصّورة الأولى نرفضها لأنّ المؤلّف يأتي بالأعاجيب بحدّثنا وأخبرنا ، والصّورة التّانية هي الصّورة الحقيقيّة الصّادقة لمن يحج عاماً ويغزو عاماً ، ويصلى في كل ليلة مئة ركعة .



٣

## أحمد أمين

# في كتابه هارون الرَّشيد<sup>(۱)</sup>

قال أحمد أمين في الصَّفحة الخامسة من كتابه المذكور عن الرَّشيد: « إنَّه رجل عاطفي ذواق ، يخضع للمؤثرات الوقتيَّة ، فيصلي مئة ركعة كلَّ يوم ، ويحج ماشياً ، ويهيم من ناحية أُخرى بالجمال والغناء ومجالس الشَّراب ، ويحدِّثه أبو العتاهية حديث الزَّهد فيبكي حتَّى تخضلَّ لحيته ، ويقول له ابن مريم نكتة فيضحك حتَّى يستلقي على قفاه » .

<sup>(</sup>١) العدد ٣ من كتاب الهلال أغسطس « آب » ١٩٥١ م/ذي القعدة ١٣٧٠ هـ .

ويقول أحمد أمين في صفحة ٢١ : « كُتُب الأدب والشَّعر الَّتي روت عن مجالس الرَّشيد ، والقصص والحكايات الَّتي روتها عنه ألف ليلة وليلة ، وعلى الجملة فقد صوَّر ألف ليلة وليلة الرَّشيد تصويراً بديعاً لطيفاً » .

وقال أحمد أمين في صفحة ١٤٥ : « كانت نكبة البرامكة نقطة سوداء في تاريخ الرَّشيد ، فقد أعلى البرامكة ، ثمّ فتك بهم ، وقد زلزلت الحادثة الشَّرق والغرب معاً ، لأنَّ البرامكة كان يحسنون معاملة الرَّعية ويتولون كلَّ شؤونهم ، ويتقرَّبون من الشُّعراء » .

وقال في صفحة ١٤٦ : « وأمَّا الغربيون ، فقد روعهم الحادث لأنَّه لم يكن في نظرهم عادلاً ، فلم يحاكموا بتهمة معينة ، ولا سمعت أقوالهم ، ولا عرفت أسباب النّقمة عليهم ... » ثمّ قال في صفحة ١٤٧ : « والحقّ أن هذا عيب الحاكم المستبد دائماً ، فهو عرضة لأن يفعل أقصى الخير ، وأقصى الشّر » . وقال في صفحة ١٥٩ : « على كل حال لم يخلد اسم هارون تلك الحروب ولا الانتصارات ، وإنّا خلدته مجالس الأدب والعلم ومجالس الغناء » ، وكرّر ذلك في صفحة ١٦٤

وقال في صفحة ١٩٧ : « تجاوز الدِّين وأوامره » بسبب اتِّصاله بشارلان .

وقال في صفحة ٢١٧ : « متوسط عمر الخلفاء ٤٨ سنة ، وإنَّما قصر عمرهم لشدة مشاغلهم وإفراط أكثرهم في الشَّهوات ، وتحملهم أكبر المسؤوليات ، وتعملهم من أصل قصر عمره » .

وهكذا يمضي أحمد أمين في تخبُّطه بحق الخليفة المسلم هارون الرَّشيد ليس في كتابه هذا فقط ، بل في كتابه « ضحى الإسلام » أيضاً ، حيث قال في صفحة ١١٢ (١) : « فيظهر لي أنَّه كان شابّاً حادً العاطفة ، ولكن ليس من هذا

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام: ١١٢/١ ، [ مكتبة النهضة المصرية ] .

النَّوع الَّذي يستسلم كلَّ الاستسلام لشهواته ، بل هو مع ذلك قوي النَّفس ، جندي بالغريزة وبالتَّربية ، طالما قاد الجيوش وشرَّق وغرَّب ، هذه الحدَّة في العاطفة وقوة النَّفس ، ونضارة الشَّباب ، أظهرته بمظاهر مختلفة .. » .

#### \$ \$ \$

وتعليقنا على تخبُّط أحمد أمين ما يلي :

أحمد أمين أديب وليس مؤرِّخاً أوَّلاً ، فهو في تأليفه أبعد النَّاس عن التَّمحيص ودراسة النَّصوص والمراجع ، وصدُق المؤلّف ، والثِّقة عا كتب .

وأحمد أمين ذو شخصيتين ثانياً ، شخصيَّة أزهريَّة ، وشخصيَّة استشراقيَّة غربيَّة ، ولقد ذكر لي الدكتور عبد الرَّحن الحجي (١) ، في صيف عام ١٩٧٥ م ، أنَّ مدرِّساً للتَّاريخ شكا إلى أحمد أمين رفض تلامذته آراء المستشرقين وأفكارهم ، وأنَّ هناك سدّاً بينها وبينهم ، فقال له أحمد أمين ناصحاً وموجِّها : دُسَّ آراء المستشرقين وأفكارهم في حديثك وتوجيهك دون أن تذكر أنَّ ذلك من كلام المستشرقين وأفكارهم ، إنَّ ذكر اسم المستشرق ينفِّر الشَّباب المسلم مما سيقال لهم من آراء ، فاذكر الرَّاي الاستشراقي دون ذكر اسم المستشرق ، فيسهل عليك غرس ما ريد في أذهان الجيل !!

هاتان الناحيتان ، هما مفتاح شخصيَّة أحمد أمين ، وهما مفتاح دراسة مؤلّفاته وآرائه الَّتي قدَّمها في كتبه : ( أزهر مع استشراق ) !

لقد قال أحمد أمين عن الرَّشيد ، إنَّه يهم بالجمال والغناء ومجالس الشَّراب ، ونسي أنَّ الشَّراب الَّذي تعاطاه الرَّشيد هو ( النَّبيذ ) ، النَّبيذ الَّذي رأى أبو حنيفة حله ، وهو طبعاً غير نبيذ اليوم وإن اتفقت التَّسمية .

<sup>(</sup>١) في جلسة « بدار المأمون للتراث » ، بدمشق .

جاء في كتاب (بدائع الصّنائع في ترتيب الشَّرائع) ، للإمام علاء الدين الكاساني الملقّب بملك العلماء: « وما يتّخذ من الزَّبيب شيئان: نقيع ونبيذ ، فالنَّقيع أن ينقع الزَّبيب في الماء أياماً حتَّى تخرج حلاوته إلى الماء ، ثمّ يطبخ أدنى طبخ ، فادام حلواً يحلّ شربه ، وإذا غلا واشتد وقذف بالزَّبد يحرم - أي تخمَّر -، وأمّا النَّبيذ فهو الَّذي يؤخذ من ماء الزَّبيب إذا طبخ أوفى طبخ ، يحلّ شربه ما دون السُّكر عند ما دام حلواً ، فإذا غلا واشتد وقذف بالزَّبد يحلَّ شربه ما دون السُّكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمَّد والشَّافعي لا يحلّ شربه » ، كا يحلّ عند أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف شرب نبيذ التَّمر ما دام حلواً .. ويحرم إذا أسكر .. وكذلك الشَّراب المتَّخذ من حَلِّ العسل بالماء دون تخمَّر ، وكذلك الأشربة المتَّخذة من الشَّعير والدَّخن والنَّرة والتِّين والسكَّر ، وأبو حنيفة يجيز الوضوء بالنَّبيذ عند انعدام الماء ، عن عليٍّ عن النَّي عَلَيْ إلى النَّي النَّي النَّم وضوء من لم يجد الماء » () .

لذلك .. شرب الرَّشيد النَّبيذ بعرف زمانهم لانبيذ هذا الزَّمان ، ولقد تنبَّه لذلك العلامة ابن خلدون (٢) فقال : لم يعاقر الرَّشيد الخر لأنَّه كان يصحب العلماء والأولياء ، ويحافظ على الصَّلوات والعبادات ويصلِّي الصَّبح في وقته ، ويغزو عاماً ويحج عاماً ، وإنَّا كان الرَّشيد يشربُ نبيذ التَّمر على مذهب أهل العراق وفتاواهم فيه معروفة ، وأمَّا الخر الصِّرف فلاسبيل إلى اتّهامه بها ، ولا تقليد

<sup>(</sup>١) وبما يذكر بكل أسف أن الدكتور طه حسين في كتابه « الشَّيخان » ، عند حديثه عن مقتل أمير المؤمنين عمر ، قال الطبيب لعمر ، ماأحتُّ الشَّراب إليك ؟ قال النَّبيذ ـ أي الماء الحلَّى ـ فسقاه نبيذاً ، فخرج من بعض جرحه .. إلخ .

وسكت الكاتب الكبير ، والحقِّق الشَّهير ، الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي عن هذه الرَّواية ، دون أن يفسّر ويعلِّق على كلمة ( نبيذ ) ، وما المراد منها ، كا علَّق على مسألة الشُّورى في الكتاب نفسه !! لقد أظهر طه حسين عمر يشرب النَّبيذ وهو يستعدُّ للقاء وجه ربّه ، وقصّته مع ابنه مشهورة معروفة في حدّه عندما سكر من خمر النَّبيذ !!

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : ١٤/١

الأخبار الواهية بها ، فلم يكن الرَّجل بحيث يُواقع محرماً من أكبر الكبائر عند أهل اللَّة .

وابن حزم يقول عن الرَّشيد أيضاً : أراه كان يشرب النَّبيذ الختلف فيه ، لا الخر التَّفق على حرمتها (١) .

وأحمد أمين يعرف الحقيقة ويراوغ عنها لأمر في نفسه ، فهو يقول : « ونحن مع اتفاقنا في الرَّأي مع ابن خلدون في أنَّ الرَّشيد لم يشرب الخر ، إنَّا المعروف عنه أنَّه شرب النَّبيذ »(٢) ، لكنه لم يذكر أي نبيذ !!

وهنا ننبه إلى أمر فطن له ابن خلدون ، وهو : وضع الأخمار الكاذبة في الملاذ تقرُّباً إلى الكبراء ، فكانوا يبالغون في أخبار الملاهي ليغروهم عليها ، وليكسبوا من وراء ذلك مالاً أو جاهاً أو نحوهما .

ومما نذكره هنا أيضاً ، أنّ العلماء الأتقياء ، والأولياء النّصحاء ، كالفضيل بن عياض ، وأبي يوسف ، والإمام مالك لم ينبّه وا الرَّشيد ولو مرة واحدة إلى ارتكابه الحرام ، كشرب الخر مثلاً ، لقد كانت نصائحهم كلَّها عامَّة ، لقاء الله ، الخشية من الله ، ذكر الموت والدار الآخرة ، الزَّهد في الْمُلك .. ولو وجد خر مسكر في حياة الرَّشيد لَنبَهه لنذلك الفضيل ، أو أبو يوسف ، أو أبو العتاهية ، أو الإمام مالك ، أو الكسائي .. أو أبو معاوية الضَّرير .

أمًّا الغناء الَّذي يذكره أحمد أمين ، فهو غناء له معانيه السَّامية بشكل حتى دون شك ، لأنَّ مجالس الرَّشيد معروفة ، والتزامه فيها بحدود الشَّرع من أهمًّ صفاتها ، ولقد كان الغناء ، معنى وأدباً ، مع لحن جميل .

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء: ۲۹۰/۹

<sup>(</sup>٢) ضحى الإسلام: ١١٤/١

ولقد أباح أهل الحرمين الغناء وحرَّموا النَّبيذ ، وأباح أهل العراق النَّبيذ وحرَّموا الغناء ، فأوجدوا رخصة باختلافها ، قال الشَّاعر :

رَأْيُهُ فِي السَّاعِ رَأَيِّ حِجهازِيٍّ وفِي الشَّراب رَأْيُ أههل العراقِ فَأُول اتِّهام موجَّه للرَّشيد للسَاب وغناء للمرفوض قطعاً على محكِّ البحث الموضوعي العلمي .

ثم ذكر أحمد أمين ، مشوها صورة الرَّشيد الحقيقيَّة ، أنَّ الرَّشيد ذو شخصيَّتين ، ولو كان أحمد أمين مؤرِّخا متخصِّصاً لرفض الأغاني ولرفض ألف ليلة وليلة ، عندها تظهر شخصيَّة حقيقيَّة واحدة للرَّشيد . لقد اعتمد على كتاب ( الأغاني ) وعلى صاحبه الَّذي يأتي بالأعاجيب بحدَّثنا وأخبرنا ، فلو حذف روح الاستشراق الَّتي تعج بها نفسه ، لظهرت شخصيَّة الرَّشيد على حقيقتها ، ولما بدأت مجلة ( روز اليوسف ) تصوِّر الرَّشيد في كل عدد من أعدادها الأسبوعيَّة في الخسينات ، على أنَّه صاحب جوارٍ وقينات ، متناسين دوره في إدارة دولة مترامية الأطراف ، مع تأمين حاجاتها ، وتأمين حدودها عزيزة كريمة الجانب ، مع نهضة علميَّة عرانيَّة عظيمة ، وتجارة وصلت من أندونيسية شرقاً ، إلى مَرَّاكُش وإسبانية وفرنسة غرباً .

ومن الغريب ، أن أحمد أمين يعتمد في تصويره حياة الرَّشيد على كتاب ألف ليلة وليلة ، ثمّ يذكر هو نفسه في صفحة ٢٣ من كتابه هارون الرَّشيد قول ابن النَّديم : « ألف ليلة وليلة قصص تافهة » . فكيف يتم التَّأليف على هذا النَّحو ؟ كيف يضعُ الرَّأي ونقيضَه في مؤلّف واحد ؟!

فإذا حذفنا مانقله أحمد أمين من الأغاني وألف ليلة وليلة ، لخرج كتابه ينطق بحقيقة الرَّشيد ، ويتحدَّث عن شخصيَّته الوحيدة المعروفة بإيمانها وورعها وتربيتها ، ولما قال عنه : إنَّه ذوشخصيَّتين .

وقال أحمد أمين: إنّ نكبة البرامكة نقطة سوداء في حياة الرَّشيد، ونحن سنفصّل نكبة البرامكة كا هي بحسب مراجعنا العربيَّة المعتمدة، ولكن أحمد أمين قال في ضحى الإسلام (١): «كان وراء النَّقافة الفارسيَّة ووراء العلماء الفرس قُوى تحميها وتدفعها، هذه القوى ظاهرة أحياناً، وخفية أحياناً، وتنطوي على نيَّة خيرة أحياناً، ونيَّة سوء أحياناً، منهم من يريد خدمة العلم والعمل على نشره، لا يريد بذلك إلا وجه الله والعلم، ومنهم من يريد أن يشيد بالقوميَّة الفارسيَّة والحطّ من القوميَّة العربيَّة، بل منهم من يريد الكيد للإسلام وأهله.. ومنهم من يريد الشعوبيَّة، ومنهم من يريد الشعوبيَّة، ومنهم من ينشر الزَّندقة، ومنهم من يغلو في التَّشيُّع لأهل البيت، وهو يضمر السُّوء للمسلمين».

ثمَّ قال أحمد أمين: « وقد كان من أعظم من يحمي الثَّقافة الفارسيَّة وينشرها ( البرامكة ) الفُرس ، ومالهم من مال وفير وكرم واسع يحقِّق رجاءهم ، ويبسط نفوذهم . روى الجاحظ عن ثُهامة قال : كان أصحابنا يقولون : لم يكن يُرى لجليس خالد ( البرمكي ) دار إلاَّ خالد بناها له ، ولا ضيعة إلاَّ وخالد ابتاع أمَّهُ إن كانت أمّة ، أو أدَّى مهرها إن كانت حرَّة ، ولا دابَّة إلاَّ وخالد حمله عليها »(٢) .

ثمّ قال : كان هؤلاء البرامكة وأمثالهم يعملون على نشر الثَّقافة الفارسيَّة . اتهموا بالزَّندقة ، فكان البرامكة يحسنون إلى محد بن الليث الخطيب ، ويقدِّمونه ، وكان من يرمى بالزَّندقة (٢) ، وكان هشام بن الحكم الرَّافضي منقطعاً إلى يحيى بن خالد البرمكي ، وكان القيِّم بمجالس كلامه .. » .

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام: ١٩٢/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) نقلها أحمد أمين عن الجهشياري : ١٧٣ ، وتاريخ بغداد : ١٤٤/٤

<sup>(</sup>٣) عن ابن النَّديم : ١٢٠

وقال: « رآى الفُرْس أنَّ انتقال الخلافة من الأُمويين إلى العباسيين لم يحقِّق مطالبهم، فقد انتقلوا من يد عربيَّة وهي اليد الأُموية، إلى يد أُخرى هي يد العباسيين، ومطمع نفوسهم أن تكون الحكومة فارسيَّة في مظهرها وحقيقتها، في سلطتها ولغتها ودينها، ورأوا أنَّ ذلك لا يتحقَّق والإسلام في سلطانه، فأخذوا يعملون لنشر المانويَّة والزَّرادُشْتِيَّة والمزدكيَّة ظاهراً إن أمكن، وخفية إذا لم يكن ».

أفبعد هذا كله ، كيف تكون نكبة البرامكة نقطة سوداء في تاريخ أو حياة الرّشيد ؟ نكبة البرامكة نكبة جماعية ، ضدّ عمل جماعي كا ظهر من قول أحمد أمين وكا سنرى .

ثمّ ذكر أحمد أمين « والحقّ أن هذا عيب الحاكم المستبد فهو عرضة لأن يعمل أقصى الخير وأقصى الشّر » . وهذا كلام مرفوض أيضاً ، لأنّ خشية الله في قلب الرّشيد ، كانت تمنعه من عمل أقل شر ، لا أقصى الشّر ، وكلام أحمد أمين هذا ، يحتاج إلى أمثلة عن أعمال الرّشيد الّتي في أقصى الشّر ، علماً أنّ الرّشيد كان يطبّق شرع الله ، لقد وقع في ليلة واحدة ألف توقيع كلها في حدود الشّرع ، فأين أقصى الشّر هو نكبة البرامكة ؟!

ويؤسفنا أخيراً في حديثنا عن أحمد أمين ، أنّه قال : « على كلّ حال لم يخلّد اسم هارون تلك الحروب ولا الانتصارات ، وإنّا خلدته مجالس الأدب والعلم ومجالس الغناء » ، وهذا الحكم لاندري ماسنده ، لماذا لم يخلّده ( بيت الحكمة ) أو الصّناعة المتطوّرة في مجال السّفن والسّاعات والاصطرلاب ؟

لماذا لم تخلِّده حروبه مع البيزنطيين ؟

لماذا لم يخلِّده عدله وقربه من العلم والعلماء ؟

لماذا لم يخلده النظام الاقتصادي الذي وضعه أبو يوسف له خاصة ؟

كل ذلك لاندري ماسبب تغافل أحمد أمين عنه ، ليجعل مجالس الغناء سبب خلود الرَّشيد ، ولكن له وجهة نظره المستمدة من الأغاني ومن ألف ليلة وليلة !!

لقد وصف ابن خلدون حياة الرَّشيد كا هي على حقيقتها ، فكانت صورة مشرقة مسلمة فاضلة ، فأغاظ ذلك الشَّخصيَّة الاستشراقيَّة عند أحمد أمين ، فقال متهكِّمًا على ابن خلدون عندما قال قول الحق : « لقد نصَّب نفسه للدِّفاع عنه »(۱) . فهو مُصر على إدانة الرَّشيد ولو لفق حوله قصصاً من الأغاني ، كتاب الأدب المعروف صاحبه بإتيانه بالأعاجيب ، ومن ألف ليلة وليلة ، قصص الخيال الهندي الفارسي .



= 2

## كتاب إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بنى العبّاس

قدم ( الإمام الفاضل ، والهمام الكامل ) محمد المعروف بدياب الإتليدي كتاباً طبعته مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر بمصر . وقد خصص الكتاب لتشويه الرَّشيد في عرضه وشرفه هذه المرَّة .

أورد الإتليدي قصة العبّاسة مع جعفر البرمكين. وقبل أن نبدأ بمضون الكتاب لنتعرّف على الإتليدي أوّلاً ، والعباسة ثانياً ، ثمّ نتعرّف القصة الّتي روّج لها الإتليدي في كتابه .

الإتليدي : محمد دياب ، مؤرِّخ من إقليم الْمِنْيَة ، وكما جاء في معجم .

<sup>(</sup>۱) في كتابه « هارون الرَّشيد » ، ص : ٦ . طبعة دار الهلال ١٩٥١

المؤلّفين (۱) من آثاره: ( إعلام النّاس بما وقع للبرامكة مع بني العباس) ، فرغ من تأليف سنة ١١٠٠ هـ/١٦٨٩ م ، أي أن بين المؤلّف وحياة الرّشيد أكثر من تسع مئة عام .

أمَّا العبَّاسة ، فهي عُليَّة بنت المهدي بنت المنصور ، من أجمل النِّساء وأظرفهن ، وأكملهن فضلاً وعقلاً وصيانة ، قال الصولي : لاأعرف لخلفاء بني العبّاس بنتاً مثلها ، كانت أكثر أيَّام طهرها مشغولة بالصَّلاة ، ودرس القرآن ، ولزوم الحراب ، تزوّجها موسى بن عيسى العباسي (٢) .

والإتليدي يروي قصة رَفَضَها المؤرِّخون الأقدمون كالبغدادي في تاريخ بغداد ، وقال كثير من المؤرِّخين : وليس من التَّاريخ ما يقال عن صلتها ـ صلة العبَّاسة \_ بجعفر البرمكي .

والعقل يقول : القصَّة أوردها الأصفهاني في الأغاني ، فهي مرفوضة ممن يأتي بالأعاجيب بحدَّثنا وأخبرنا .

والقصَّة تؤكِّد أنَّ الرَّشيد غمل من الخر وكذلك أُخته وجعفر ، وحياة الرَّشيد تكذب تعاطيه الخر ، وهذا مما يفسد القصة الختلقة من أرومتها .

والقصَّة متعدِّدة الرِّوايات ، مما يثبت أنَّها من نسج الخيال ، فمن الروايات أنَّ الرَّشيد تركها مع جعفر فواقعها جعفر ، وفي رواية أنَّها زُيِّنت وأُدخلت على جعفر ، فتعدُّد الرِّوايات واختلافها يثبت اختلاقها .

ومن ثمّ في رواية الإتليدي أنَّ العباسة ولـدت من جعفر ثلاثـة بنين ، أولاً :

<sup>(</sup>۱) معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة ، جـ ۹ ، ط : ١٩٦٠/١٣٧٩ ، نقلاً عن فهرست الخديوية : ١١٤/ ، والبغدادي : إيضاح المكنون : ١٠٤/١

<sup>(</sup>٢) الأعلام: ١٨٩/٥

حَمْلٌ لمدة تسعة أشهر وهي في قصر الرَّشيد ، ألم يَرَ الرَّشيد بطنها يكبر ؟ وفي بطنها ولد وليس بذرة زيتون !! ثمّ الأولاد الثَّلاثة ، وأحدهم ولد في مكة ، مادورهم في حياة العباسيين ؟ ماهي حياتهم ؟ أين كانت ؟؟! لو وجد هؤلاء لقاموا بدور في أي مجال من مجالات الحياة ، ولو جانبياً ، فما بالنا لانسم عنهم شبئاً ؟

ومَن أورد قصة العبَّاسة مع جعفر جعلها سبباً لنكبة البرامكة ، وهذا يجعلها من نسج الخيال أيضاً ، لأن نكبة البرامكة ، عمل حاسم ضدّ عمل خطير هو إساءة استعال السُّلطة .

فمن وضع القصة ، ومن روَّج لها ؟

القصّة من وضع البرامكة أو أعوانهم عن قصد ، روَّج لها الفرس ، إذلالاً للرَّشيد الَّذي نكبهم ، فالقصَّة في عرفهم تطاول على عرض الرَّشيد وإذلال له ، وليطمسوا ـ عن قصد سوء ـ نواياهم وشعوبيتهم وتفاخرهم في فارسيتهم ، وليطمسوا تشيَّعهم المغرق في الحقد على العباسيين .

وروّج للقصَّة الخرافية كا يقول صاحب ( الأعلام ) كُتَّاب الخيال الغربيون ، فنشرت عنها عدة قصص منها مانشره ( لاهارب Laharpe ) بالفرنسية ، و ( فون هامار Von Hammer ) بالألمانية .

وقد نسي الإتليدي لأمر في نفسه فضل العبَّاسة وصيانتها لـدينها ، وشغلها بالصَّلاة والقرآن ولزوم المحراب .. وألَّف كتاباً اعتمد كله على قصَّة من نسج الخيال البرمكي .



#### وجاء

### جرجى زيدان

في مطلع هذا القرن ، فطالعنا بمؤلفات (١) سجّل فيها تاريخنا العربي الإسلامي باثنتين وعشرين رواية غرامية كان من بينها رواية « العبّاسة أُخت الرّشيد » (١) ، اعتمد بها كتاب الإتليدي (إعلام النّاس بما وقع للبرامكة مع بني العبّاس) ، وكتاب (الفخري) في الآداب السلطانية ، وديوان أبي نواس ، وكتاب الأغاني .. وهذا ماذكره (كراجع ومصادر للبحث) على الصّفحة الثّانية من روايته .

إنَّ رواية جرجي زيدان ، ساهمت إسهاماً كبيراً ومدروساً في تشويه سيرة الرَّشيد ، فعنوان الرِّواية فيه تشهير ، إنَّ قصَّة الحبِّ الخياليَّة الَّتي شكَّ بها المؤرِّخون ، ودحضها معظمهم ، والَّتي اختلِقَت حول العبَّاسة ، أنشأ عليها جرجي صيداً سميناً طيباً ، إنَّها العبَّاسة ، ومن تكون ؟ إنَّها (أُخت الرَّشيد)!! فما سينسجه جرجي من غرام وخمريات وحب ، إدانة للرَّشيد ، فالعبَّاسة (أُخت الرَّشيد)!! فالحديث خوض في عرض سيِّد ملوك بني العبَّاس ، وبالتَّالي خوض وتشويه في قمّة الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة ، ولـذلـك لم يجعل العنوان: (العماسة بنت المهدى)!!

إنَّ كتاب ( إعلام النَّاس ) لم يصل ليد كل قارئ ، لأنَّ طبعته قديمة ، فجاء

<sup>(</sup>۱) أنسئت دار في بيروت باسم « دار مؤلفات زيدان » ، ولقد أصدرنا كتاباً تحت عنوان ( جرجي زيدان في الميزان ) ، ناقشنا فيه سائر روايات جرجي زيدان وما شوّه وما افنرى وما طعن تحت شعار ( روايات تاريخ الإسلام ) .

 <sup>(</sup>۲) ترجمت رواية ( العتاسة أخت الرشيد ) إلى الفرنسيّة سنة ١٩١٢ م ، مع مقدمة بقلم ( كلود فارير ) الروائي الفرنسي .

جرجي زيدان ، ونسج من هذا الكتاب رواية غرام وفجور ، وجاءت دار للنشر تتولى نشر مؤلفات ( المؤرّخ العظيم ) بأثمان شكلية تقل عن التَّكلفة حتاً ، والهدف معروف ، إنَّه تشويه لتاريخ وماضٍ وتراث ، تؤلم روائعه المستشرقين والمبشرين ومن والاهم من أمثال جرجي زيدان .

ولقد كان ( لجرجي زيدان ) دور رئيسي في تشويه حياة الرَّشيد .

☆ ☆ ☆

٥

# الطَّالبيُّون

كتب محمد بن علي طباطبا ، المعروف بابن الطقطقا كتاباً اسمه : ( الفخري في الآداب السَّلطانية والدُّول الإسلاميَّة ) (١) ، والكتاب غريب في تناقضه ، يحمل الضَّغينة والتَّحامل على الرَّشيد بشكل جلي واضح ، ويظهر الكتاب تحامل الطَّالبيِّين على الدَّولة العباسيَّة .

لقد كان الطَّالبيُّون يؤيِّدون انتقال الحكم إلى العلويِّين ، لكن الحكم انتقل من الأُمويِّين إلى بني العبَّاس ، فكادوا للعباسيِّين .

جاء في ( الفخري في الآداب السَّلطانيَّة ) : « ولم يكن الرَّشيد يخاف الله ، وأفعاله بأعيان آل علي أولاد بنت نبيه لغير جرم ، تبدل على عندم خوفه من الله تعالى » (٢) . وهذا ادِّعاء نراه يتراجع عنه في الكتاب نفسه حيث يقول :

« كان الرَّشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعلمائهم وكرمائهم ، كان يحجُّ

<sup>(</sup>۱) طبع دار صادر بیروت .

<sup>(</sup>٢) الكتاب المذكور: ٢٠

سنة ويغزو سنة .. وكان يصلي في كلِّ يوم مئة ركعة ، وحجَّ ماشياً ، ولم يحج ماشياً غيره ، وكان إذا حجَّ حجَّ معه مئة من الفقهاء وأبناؤهم ، وإذا لم يحجّ أحجّ ثلاث مئة رجل بالنَّفقة السَّابغة ، والكسوة الظَّاهرة ، وكان يتشبَّه في أفعاله بالمنصور ، إلاَّ في بذل المال ، فإنَّه لم يُرَ خليفة أسمح منه بالمال » (١).

ثم قال : « وكانت دولة الرَّشيد من أحسن الدُّول وأكثرها وقاراً ورونقاً وخيراً وأوسعها رقعة مملكة » (١) ، فالتَّناقض واضح جداً بين تحامله على الرَّشيد أوَّلاً ، ثمَّ رجوعه إلى الحقيقة ثانياً .

وفي هذا الكتاب ، يظهر جليّاً تضامن البرامكة مع الطَّالبيِّين ضدَّ الدَّولة العبَّاسيَّة ، فلقد أفرد صاحب ( الفخري في الآداب السَّلطانيَّة ) فصلاً كاملاً تحت عنوان ( دولة البرامكة ) ، وقال عنها :

« اعلم أنَّ هذه الدَّولة كانت غرَّة في جبهة الدَّهر ، وتاجاً على مفرق العصر ، ضربت بمكارمها الأمثال ، وشدَّت إليها الرِّحال ، ونيطت بها الآمال ، وبذلت لها الدُّنيا أفلاذ أكبادها ، ومنحتها أوفر إسعادها ، فكان يحيى وبنوه كالنَّجوم زاهرة ، والبحور زاخرة ، والسَّيول دافعة ، والغيوث ماطرة ، أسواق الآداب عندهم نافقة ، ومراتب ذوي الحرمات عندهم عالية ، والدُّنيا في أيَّامهم عامرة ، وأبَّهة المملكة ظاهرة ، وهم ملجأ اللَّهف (٢) ، ومعتصم الطَّريد » (٤) .

ثمَّ ذكر قصَّة العبَّاسة وجعفر فقال : « فجامعها جعفر ، فحبلت منه وولـدت

<sup>.....</sup> 

<sup>(</sup>١) الفخري في الآداب السُّلطانية : ١٩٣

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق : ١٩٥

 <sup>(</sup>٢) اللَّهْف واللَّهَف : الأسى والحزن والغبط ، وقيل : الأسى على شيء يفوتَك بعدما تُشرف عليه ،
 واللَّهيف المضطر ، والملهوف : المظلوم ينادي ويستغيث ، [ اللَّمان : لهف ] .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ١٩٧

ولدين وكتمت الأمر في ذلك حتَّى علم الرَّشيد ، فكان ذلك سبب نكبة البرامكة » (١) .

لقد كانت نكبة البرامكة برأيه بسبب العبّاسة وجعفر ، أمّا ما وصفه في دولة البرامكة « شدت إليها الرّحال ، ونيطت بها الآمال ، وبذلت لها الدّنيا أفلاذ أكبادها .. » فكل هذا لاقية له داخل الدّولة العباسيّة في رأي صاحب ( الفخري في الآداب السّلطانيّة ) ، وعجباً لذلك ، كيف يتعامون عن الحق !!

ومما يذكر أنَّ المؤلّف محمد بن طباطبا ، يتحامل على الرَّشيد ، لأنّ الرَّشيد أخمد حركة طباطبا ، وهو من الطَّالبيِّين ، واسمه : إبراهيم بن إساعيل ، وأخمد من الطَّالبيِّين أيضاً ، يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب (٢) . مع أنَّ الرَّشيد أمَّنه وكتب له كتاب أمان ، وأشهد عليه القضاة والفقهاء ومشيخة بني هاشم ومنهم عبد الصَّمد بن علي .

وهكذا .. من ألف باء التأريخ ، ألا يعتمد كتاب فيه تحيز ، لأن فيه افتراء ودسّاً وكذباً ، كا هي الحال في كتاب الإتليدي ، وكا هي الحال في كتاب ( الفخري في الآداب السّلطانية ) ، وكذلك كل كتاب لطالبي يمكر بالدّولة العباسيّة ، وبسيّد ملوكها ، الرّشيد .

علماً أنَّ الرَّشيد حاول في أوَّل خلافته أن يستيل قلوب الطَّالبيين بشيء من الإحسان إليهم ، وكان أوَّل مافعله معهم أن رفع الحجر عن كان منهم ببغداد ، وسيَّرهم إلى المدينة المنوَّرة ، ماخلا العبَّاس بن الحسن بن عبد الله بن علي ، ومع هذا الَّذي بدا من الرَّشيد ، لم يتركه الطَّالبيُّون على سجيَّته ، فكان من أوَّل الخارجين عليه يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ، فندب الرَّشيد

<sup>(</sup>١) الفخري في الآداب السلطانية : ٢٠٩

<sup>(</sup>۲) الطبري: ۲٦٨/٨ ، والبداية والنهاية: ١٦٧/١٠

لقتاله الفضل بن خالد بن يحيى فأجابه إلى الصَّلح على أن يكتب له الرَّشيد أماناً بخطّه ، فكتب له الرَّشيدُ الأمان ، وأشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلّة بني هاشم ومشايخهم ، فجاء بغداد ، وأقام بمنزل يحيى بن خالد .

حج الرَّشيد فأتى قبر النَّبِيِّ عَلَيْكُ زائراً ، وحوله قريش ورؤساء القبائل ، ومعه موسى الكاظم بن جعفر الصَّادق ، فقال : السَّلام عليك يارسول الله يابن عم ، افتخاراً على من حوله ، فقال موسى : السَّلام عليك ياأبتِ ، فقال الرَّشيد : هذا هو الفخر ياأبا الحسن حقّاً (۱) .

وقيل: إنَّ الرَّشيد حمل موسى الكاظم معه إلى بغداد، وحبسه بها إلى أن توفي في محبسه (٢) وهذا مرفوض، لقيد كانت إقامة احترازية إلى زمن محدَّد لم يتجاوز السَّنة له مُّ أطلقه وأعطاه ثلاثين ألف درهم، وقال له: إن أحببت المقام قبلنا فلك عندي ماتُحِب، وإن أحببت المضيَّ إلى المدينة، فالإذن في ذلك لك.

والرَّشيد أوَّل خليفة زاد في الكُتُب : .. وأسأله أن يصلِّي على محمَّد وآله (٢) ..

وعلى الرَّغ من نصِّ صريح في (سير أعلام النَّبلاء) يقول: وأحسن الرَّشيد - إلى آل البيت (١٤) ، نجد في كتاب (الحياة السِّياسيَّة للإمام الرِّضا) تحاملاً شديداً على الرَّشيد ، ولكنه غير موتَّق مطلقاً ، منه:

« أمَّا الرَّشيد .. الَّذي حصد شجرة النَّبوَّة ، واقتلع غرس الإمامة » على حـدٌ تعبير الخوارزمي !! بلا مصدر أو مرجع موثَّق .

والرَّشيد : « لم يكن يخاف الله ، وأفعاله بأعيان آل علي عليه السَّلام ، وهم

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان : ٣٠٩/٥

<sup>(</sup>٢) بلغ الرَّشيد أنَّ بعض النَّاس يبايعون للكاظم في المدينة المنوَّرة .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى: ٤٨١/٦ ، مآثر الإنافة: ٣٤٧/٣

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النّبلاء : ٢٩٠/٩

أولاد بنت نبيّه ، لغير جرم ، تدل على عدم خوفه من الله تعالى » ، والمصدر هنا الفخري في الآداب السُّلطانيَّة : ٢٠ ، ومؤلِّف هذا الكتاب شيعي ، يقول مناقضاً كلامه السَّابق : «كان الرَّشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعلمائهم وكرمائهم ، كلامه السَّابق : «كان الرَّشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعلمائهم وكرمائهم ، كان يحجُّ سنة ويغزو سنة ، كذلك مدَّة خلافته إلاَّ سنين قليلة ، وكان يصلِّي في كلّ يوم مئة ركعة ، وحجَّ ماشياً ولم يحجّ خليفة ماشياً غيره ، وكان إذا حجَّ حجَّ معهُ مئة من الفقهاء وأبناؤهم ، وإذا لم يحجّ أحجَّ ثلاث مئة رجل بالنَّفقة السَّابغة والكسوة الظَّاهرة » (١) ، « وكانت دولة الرَّشيد من أحسن الدُّول وأكثرها وقاراً ورونقاً وخيراً ، وأوسعها رقعة مملكة ، جبي الرَّشيدُ معظم الدُّنيا .. » ، فهل الرَّشيد صدقاً وبموضوعيَّة « لم يكن يخاف الله » ومنصور بن عمَّار يقول : الرَّمن الزَّاهد ، وهارون الرَّشيد » أ ، وهو الَّذي يقسم « ووالله ماأُحب أحداً حبِّي له » أي لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه (١٤) ؟

ويتابع كتاب (الحياة السيّاسيَّة للإمام الرِّضا) فيقول عن الرَّشيد: «.. والَّذي بلغ من كرهه لهم ، أنَّ الشَّعراء كانوا يتقرَّبون إليه بهجاء آل علي عليه السّلام ، كا يظهر بأدنى مراجعة للتّاريخ ، ومراجعه التّاريخية في الصّفحة ذاتها (كتاب الأغاني) حيث جاء فيه : « .. حتَّام أصبر على آل بني أبي طالب ، والله لأقتلنَّهم ، ولأقتلنَّ شيعتهم ، ولأفعلنَّ وأفعلن » ، ونكرر : إنَّ مصدر هذا القول الأصفهاني في كتابه ( الأغاني ) ، ولقد تحدَّثنا عنه وعن كتابه با فيه الكفاية !!

ويذكر الكتاب أيضاً : وهـدم الرَّشيـد قبر الحسين ، وحرث أرض كربلاء ،

<sup>(</sup>١) الفخري : ١٩٣

<sup>(</sup>٢) الفخري : ١٩٥

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد : ٨/١٤ ، البداية والنهاية : ٢١٧/١٠ ، تاريخ الخلفاء : ٢٨٥

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية : ٢١٥/١٠ ، تاريخ بغداد : ٨/١٤ ، تاريخ الخلفاء : ٢٩٣

وما المصدر ؟ تاريخ الشّيعة : ٨٩ ، وشرح مييّة أبي نواس : ٢٠٩ ، والمناقب لابن شهر آشوب : ١٩/٢ ؟!!؟

و « توَّج موبقاته كلِّها ، وفظائعه تلك بقتل سيِّد العلويِّين ، وقائدهم ، الإمام موسى بن جعفر » ، فهل قتل الرَّشيد موسى أمْ أكرمه بثلاثين ألف درهم ومضى بها إلى المدينة المنوَّرة ؟

والعجيب ، أنَّ في (سيرة الأئمَّة الإثني عشر: ٣٢٨/٢) جاء حرفياً: « وأحياناً كان يتظاهر بإكرامه وتعظيه [ لآل البيت ] دجلاً ونفاقاً » ، فالإدانة واقعة ولو أكرم وعظم ؟!!؟

كنت أودُّ أن أقرأ اسم مصدر واحد موثوق في مثل هذه المؤلَّفات.



### ٦ الروايات الكنسية الأوربية

اهتمت الرّوايات الكنسية بمراسلات الرّشيد ومعاصره ملك بلاد غاليا - فرنسة حالياً - شارلمان ، وبمراسلات نقفور وعبد الرّحن بن الحكم ، وهي مراسلات لم تتعدّ السفارات والجاملة إن ثبتت صحّتها .

إنَّ الرِّوايات الكنسيَّة الأُوربيَّة أعطت المراسلات حيِّزاً أكبر من حجمها الحقيقي بكثير ، ودليل ذلك .. أنَّ الرِّوايات العربيَّة ، والَّتي اشتهر عنها أنَّها لاتغفل شيئاً ، لم تذكر هذه المراسلات ، الأمر الَّذي جعل العلاقات ، علاقات سفارات تجارية فردية ، أراد منها المسلمون إطلاع الفرنجة على حياة الشَّرق

ومخترعاته وتقدمه العلمي والصِّناعي والحضاري(١١).

بينا أراد شارلمان تحقيق هدف دعائي من ناحية ، والضَّغط على البيزنطيِّين من ناحية ثانية ، علماً أنَّ الضَّغط على البيزنطيِّين أمر حاصل من قبل الدَّولة العباسيَّة ، دون حثّ من قبل شارلمان .

إن ذكريات الفتوحات الإسلاميّة في قلب فرنسة وسويسرة وإيطالية ، تفزع شارلمان وتقلقه ، وزاد عليه خطر البيزنطيين من الشَّرق ، فأراد أن يوجّه للبيزنطيّين ضغطاً عباسيّاً ، يتفرغ بعدها للمسلمين في الأندلس ، وهذا مالم يحصل عليه شارلمان ، لأن الرشيد ماأضرته إمارة الأمويين في الأندلس ، فقد بقي الأمويّون الأندلسيّون تحت راية الخلافة الَّتي لم تتعدّد ، وحافظوا على دولة الإسلام بخلافة واحدة ، وراية واحدة ، فالرَّشيد هو الخليفة في بغداد ، وهو الخليفة الأوحد في عصره ، وهم في الغرب أمراء ليس غير ، وهذه فضيلة تذكر لعبد الرَّحن الدَّاخل ( صقر قريش ) بالخير والجميل .

وإيمان الرَّشيد لا يمكِّنه من أن يستعين على المسلمين في الأندلس بالمشركين ، فهم لم يضروه شيئاً ، ووجهوا ضغطهم إلى شارلمان ولم يفكِّروا مطلقاً بتوجيه ضغطهم إلى الرَّشيد ، فهم الذين احترموا مركز الخلافة وقبلوا بالإمارة .

والرّوايات العربيّة لم تذكر مراسلات شارلمان وبَطْريق بيت المقدس ، الَّتي روَّجت لها الرِّوايات الكنسيَّة الأوربيَّة ، بأمر من شارلمان ، وسبب إغفال الرّوايات العربيَّة للأمر شيء طبيعي ، لأنَّ الدَّولة العبَّاسيَّة أيَّام الرَّشيد كانت من القوَّة بحيث تجعلنا نصفها بالدَّولة الأعظم والأقوى في العالم كلِّه ، فلا يمكن لمثلها أن تعطي امتيازات لأحد مها كانت وضعيته ، ولكن شارلمان أراد كسبا إعلامياً دعائياً ، أراد تعظيم وتفخيم المراسلات ، وتكبير مكانتها ـ وقد تكون لاصحة لها

<sup>(</sup>١) جاء في قصَّة الحضارة : ٩٤/١٣ : « ورأى الرَّشيد أن يصطنع شارلمان ليرهب به إمبراطور الرُّوم ، فأرسل إليه وفداً مثقلاً بالهدايا ، منها فيل وساعة مائيَّة معقَّدة التَّركيب » .

في التَّاريخ ـ ليعظم نفسه ، ويفخِّم مكانته ، أمام شعبه ، فيظهر وكأنَّه من القوّة يحاكي الرَّشيد في قوّة دولته وسطوتها وجبروتها ، وكأنَّه يلوذ بها ويقارعها المكانة والنَّديَّة والعظمة .

ومن هنا قارن المؤرِّخون الأوربيون الرَّشيد بشارلمان ، وشارلمان بالرَّشيد ، فجعلوا قصر الرَّشيد كقصر شارلمان ، على مافيه من قصص حبّ وغراميًّات وشراب ورقص وضيع ، وغناء مائع . فشوَّهوا حياة الرَّشيد في كتبهم وفكرهم ، وبقيت الحقيقة في كتبنا ومراجعنا العربيَّة .

لقد جعلوا حياة الرَّشيد ومجالسه ، كحياة شارلمان ومجالسه ، لقد قرنوا بينها ظلماً وبهتاناً وإفكاً . لقد ظنَّ الأُوربيون والمؤرِّخون منهم خاصة ، أنَّ حياة النَّعيم والمال والسَّلطة ، لا يمكن أن تكون إلاَّ بالنِّساء والرَّاقصات ، وبالخور والحفلات الحراء ، وكأنَّ الرَّفاه والسَّعادة والْمُلْك لاتتم إلاَّ بها ، فألصقوا ما في قصور ملوكهم بالرَّشيد ، إمَّا عن حسن نِيَّة بسبب الجهل ، أو عن سوء قصد ، وتوجيه مدروس !!

وساعد على تشويه صورة الرَّشيد في أذهان الغرب أيضاً الرِّوايات البيزنطيَّة . فقد حطَّم الرَّشيد كبرياء نقفور المفتعلة ، ورسالته الشَّهيرة « من أمير المؤمنين هارون الرَّشيد ، إلى كلب الرَّوم نقفور .. » مشهورة معروفة ، ولقد فعلت فعلتها في نفوس البيزنطيِّين ، فكيف يوجِّه الرَّشيد مثل هذه الرِّسالة إلى نقفور ، وهو المصلح الدِّيني في حياة بيزنطة ؟!

لقد شهدت منظراً غريباً عندما كنت في السّنة الثّالثة في كليّة الآداب قسم التّاريخ في جامعة دمشق ، عندما وقف الأستاذ يشرح محاضرة عنوانها : ( العلاقات البيزنطيّة العربيّة في صدر الدّولة العباسيّة ) ، ولما قرأ الأستاذ رسالة نقفور ، ثمّ ردّ الرّشيد إليه : « إلى كلب الرّوم نقفور » وقفت راهبة ( كانت تدرس التّاريخ معنا ) وهي تبكي وتقول بانفعال وعصبيّة : ليس نقفور كلب

الرُّوم ، إنَّه ملك الرُّوم ، إنَّه ملك لاكلب ، وأخذت تبكي وتصرخ بانفعال . فهدًا الأُستاذ المحاضِر من انفعالما بحكة ، وأثبت لها أنَّ كلَّ الرِّوايات العربيَّة ذكرت الرَّدَ على حقيقته كا أوردناه ، إلا غريغوريوس الملطي ، المعروف بابن العبري ، الَّذي أورد النَّص : « من هارون أمير المؤمنين ، إلى نيقفور ( زعيم ) الرُّوم ، قد قرأت كتابك والجواب ما تراه دون ما تسمعه » (۱۱) ، وتحريف النَّص من قبل ابن العبري يثبت التَّشويه والحقد والصَّليبيَّة ، ولكنَّها لم تقنع ، وشهقت في بكائها غيرة على نقفو ر .

فالرِّوايات البيزنطيَّة والكنسيَّة الغربيَّة ، الَّتي جعلت الرَّشيد بطل ألف ليلة وليلة ، ساهمت في تشويه حياة الرَّشيد ، حقداً وافتراء ومكيدة ، ولا نسى ما يحمله تحامل بيزنطة في ثناياه من التَّعصُّب والصَّليبيَّة أيضاً !!

☆ ☆ ☆ **▼** 

### نكبة البرامكة وهلاكهم

« سُئل الرَّشيد عن سبب نكبة البرامكة فأجاب: لوعلت يميني بالسَّبب الَّذي له فعلت هذا لقطعتها » (٢).

لما مات الخليفة الهادي أخو الرَّشيد ، جاء يحيى بن خالد بن برمك إلى الرَّشيد ، فوجده نامًا ، فأيقظه وبشَّره بالخلافة ، فجعله الرَّشيد وزيره ودفع خاتمه إليه . فن هو يحيى بن خالد ؟

<sup>(</sup>١) تاريخ مختصر الدُّول : ١٢٨

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ١٨٩/١٠ ، وتاريخ اليعقوبي : ٢١/٢ ، والكامل في التّاريخ : ١١٤/٥ ، وتاريخ ابن الوردي : ٢٢/١

إنَّه يحيى بن خالد بن برمك (۱) ، أبو الفضل ، سيِّد بني برمك وأفضلهم ، وهو مؤدِّب الرَّشيد ومعلِّمه ، رضع الرَّشيد من زينب بنت منير زوجة يحيى مع ابنها الفضل ، فكان الرَّشيد يدعو يحيى : ياأبي !!

أمرة المهدي سنة ١٦٣ هـ وكان الرَّشيد في حينها في الرَّابعة عشرة من عره ـ أن يلازمه ، ويكون كاتباً له ، وأكرمه بمئة ألف درهم ، وقال : هي معونة لك على السَّفر مع هارون ، ولما ولي الرَّشيد الخلافة ، قلَّده الأمر ، فبدأ يعلو شأنه (٢) ، وخصوصاً بعد موت الخيزران أُمِّ الرَّشيد ، فقد كان يحيى لا يقطع أمراً إلاَّ بمشورتها بناء على أمر مسبق من الرَّشيد ، فكانت هي المشاورة في الأمور كلّها ، فتبرم وتحلّ وتمضى وتحكم (٢) .

ولما دخلت سنة ١٨٧ هـ ، كان فيها مهلك البرامكة على يبد الرَّشيد ، فقتل جعفر بن يحيى ، وحبس يحيى في الرِّقَة إلى أن مات .

فلماذا نكب الرّشيد البرامكة ؟

جواب هذا السؤال ، اختلف فيه المؤرِّخون .. وتعدَّدت الرَّوايات في كتبهم .. ويمكن أن نستخلص إجاباتهم من المصادر المعتمدة .. كالطَّبري ، والبداية والنهاية ، والكامل في التَّاريخ ، وتاريخ بغداد ، وتاريخ الموصل ، والنَّجوم الزَّاهرة ، وعيون الأخبار ، وتاريخ اليعقوبي ، ومروج الذَّهب ومعادن الجوهر ، وحسن الحضارة ، والأخبار الطِّوال (٤) .. و يمكننا أن نستخلص الأسباب التَّالية :

١١ الأعلام : ١٧٥/٩ ، وكانت ولادة يحيي عام : [ ١٢٠ هـ = ٧٣٨ م ] ، وتـوفي عام : [ ١٩٠ هـ =
 ٨٠٥ م ] . « راجع جدول نسب البرامكة في نهاية الكتاب » .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ١٦١/١٠

<sup>(</sup>٣) راجع روايه البداية والنهاية : ١٦١/١٠ ، والطَّبري : ٢٠٥/٨ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) راجع ثبت المراجع للتعرف على أسماء المؤلفين والطبعات المعتمدة في بحثنا هذا .

### ١ ـ الرّواية الأولى:

ذكر الطَّبري تحت عنوان : ( ذكر الخبر عن إيقاع الرَّشيد بالبرامكة ) ما يلي :

أمًّا سبب غضبه عليه ـ على جعفر بن يحيى ـ الَّذي قتله عنده ، فإنَّه مختلف فيه ، فن ذلك ماذكر عن مختيشوع بن جبريل (۱) ، عن أبيه أنَّه قال : إنِّي لقاعد في مجلس الرَّشيد ، إذ طلع يحيى بن خالد ، وكان فيا مضى يدخل بلا إذن ، فلما دخل وصار بالقُرب من الرَّشيد وسلَّم عليه ردَّ عليه ردَّا ضعيفاً ، فعلم يحيى أن أمرهم قد تغيَّر .

قال : ثمّ أقبل على الرَّشيد ، فقال الرَّشيد : ياجبريل ! يدخل عليك وأنت في منزلك أحد بلا إذنك ؟ فقلت : لا ، ولا يطمع في ذلك ، قال : فما بالنا يدخل علينا بلا إذن ! فقام يحيى ، فقال : ياأمير المؤمنين ، قدَّمني الله قبلك ، والله ما ابتدأت ذلك السَّاعة ، وما هو إلاَّ شيء كان خصَّني به أمير المؤمنين ، ورفع به ذكري .. وإذ قد علمت فإنِّي أكون عنده في الطَّبقة الثَّانية من أهل الإذن ، أو الثَّالثة إن أمرني سيدي بذلك ، قال : فاستحيا وكان من أرق الخلفاء وجها ، وعيناه في الأرض ، ما يرفع إليه طرفه ، ثم قال : ما أردت ما تكره ، ولكن النَّاس يقولون . قال : فظننت أنَّه لم يسنح له جواب يرضيه فأجاب بهذا القول ثمّ أمسك عنه ، وخرج يحيي (٢) .

#### ٢ ـ الرّواية الثَّانية:

رفع محمد بن اللَّيث رسالة إلى الرَّشيد يعظه فيها ، ويذكره قائلاً : إنَّ

<sup>(</sup>١) ابن طبيب الرِّشيد ( جبربل بن بختيشوع ) ، مرت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) الطّبري : ٢٨٧/٨

يحيى بن خالد لا يغني عنك من الله شيئاً ، وقد جعلته فيا بينك وبين الله ، فكيف أنت إذا وقفت بين يديه ، فسألك عما عملت في عباده وبلاده ، فقلت : يارب إنّي استكفيت يحيى أمور عبادك ! أتراك تحتج بحجة يرضى بها عنك !! مع كلام فيه توبيخ وتقريع . -

فدعا الرَّشيد يحيى ، وقد تقدَّم إليه خبر الرِّسالة ، فقال : تعرف محمد بن الليث ؟ قال : نعم ، قال ! فأيُّ الرِّجال هو ؟ قال : متَّهم على الإسلام ، فأمر به فوضع في المطبق (۱) دهراً . فلما تنكَّر الرَّشيد للبرامكة ذكره فأمر بإخراجه ، فأحضر ، فقال له بعد مخاطبة طويلة : يامحمد ، أتحبني ؟ قال : لاوالله يأمير المؤمنين ، قال : تقول هذا ؟ قال : نعم ، وضعت في رجلي الأكبال ، وحُلت بيني وبين العيال بلا ذنب أتيت ، ولا حدث أحدثت ، سوى قول حاسد يكيد الإسلام وأهله ، ويحب الإلحاد وأهله ، فكيف أحبَّك ؟ قال : صدقت ، وأمر بإطلاقه ، ثم قال : يامحمد ، أتحبني ؟ قال : لا والله يا أمير المؤمنين ، ولكن قد ذهب ما في قلبي ، فأمر أن يُعطى مئة ألف درهم ، فأحضرَت ، فقال : يامحمد ، أتُحبني ؟ قال : أما الآن فنعم ، قد أنعمت عليَّ ، وأحسنت إليَّ . قال : انتم الله ممن ظلمك ، وأخذ لك بحقك ممن بعثني عليك ، قال : فقال النَّاس في البرامكة فأكثروا ، وكان ذلك أوَّل ماظهر من تغيَّر حالهم .

دخل يحيى بن خالد بعد ذلك على الرَّشيد ، فقام الغلمان إليه ، فقال الرَّشيد لمسرور الخادم : مُر الغلمان ألاَّ يقوموا ليحيى إذا دخل الدَّار . فقال : فدخل فلم يقم إليه أحد ، فاربدَّ لونه ، فقال : وكان الغلمان والحجّاب بعد إذا رأوه أعرضوا عنه ، فكان ربّا استسقى الشَّربة من الماء أو غيره ، فلا يسقونه ، وبالحري إنْ سقوه أن يكون ذلك بعد أن يدعو بها مراراً (٢) .

<sup>(</sup>١) لعلَّه اسم سجن .

<sup>(</sup>٢) الطبري : ٢٨٨/٨٠ ، والبداية والنهاية : ١٨٩/١٠

#### ٣ ـ الرّواية الثّالثة:

ذكر أبو محمد اليزيدي \_ وكان فيا قيل من أعلم النّاس بأخبار القوم \_ قال : مَن قال إنّ الرّشيد قتل جعفر بن يحيى بغير سبب يحيى بن عبد الله بن حسن فلا تصدّقه ، وذلك أنّ الرّشيد دفع يحيى (۱) إلى جعفر فحبسه ، ثمّ دعا به ليلة من اللّيالي فسأله عن شيء من أمره ، فأجابه ، إلى أن قال : اتّق الله في أمري ، ولا تتعرّض أن يكون خصك غداً محمّد علي الله ماأحدثت حدثاً ، ولا آويت محدثاً ، فرق عليه ، وقال له : اذهب حيث شئت من بلاد الله ، قال : وكيف أذهب ولا آمن أن أؤخذ بعد قليل فأرد إليك أو إلى غيرك ! فوجه معه من أدّاه إلى مأمنه ، وبلغ الخبر الفضل بن الرّبيع ، من عين كانت له عليه من خاص خدمه ، فجلا الأمر ، فوجده حقاً ، وانكشف عنده ، فدخل على الرّشيد فأخبره ، فأراه أنّه لا يعبأ بخبره ، وقال : وما أنت وهذا لاأمّ لك ! فلعل ذلك عن أمري ، فانكسر الفضل ، وجاء جعفر فدعا بالغداء فأكلا ، وجعل يلقّمه ويحادثه ، إلى أن كان آخر مادار بينها أن قال : مافعل يحيى بن عبد الله ؟ ويعفر \_ وكان من أدق الخلق ذهنا ، وأصحهم فكراً \_ وهجس في نفسه أنّه قد علم قال : بحياتي ! فأحجم جعفر \_ وكان من أدق الخلق ذهنا ، وأصحهم فكراً \_ وهجس في نفسه أنّه قد علم علم \_ جعفر \_ وكان من أدق الخلق ذهنا ، وأصحهم فكراً \_ وهجس في نفسه أنّه قد علم حيفر \_ وكان من أدق الخلق ذهنا ، وأصحهم فكراً \_ وهجس في نفسه أنّه قد علم حيفر \_ وكان من أدق الخلق ذهنا ، وأصحهم فكراً \_ وهجس في نفسه أنّه قد علم

<sup>(</sup> يحيى الطّابي ) وهو يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، دعا إلى نفسه فبايعه أهل الحرمين والمين ومصر ، وذهب إلى الين فأقام مدة ، ودخل مصر والمغرب ثم العراق ، وقصد بلاد ما وراء النهر ، واشتد الرَّشيد في طلبه ، فانصرف إلى خاقان ( ملك الترك ) ومعه شيعته ، ثمّ عاد إلى طبرستان فبلاد الدَّيْلَم سنة ١٧٥ هـ ، فكثر جمعه ، ندب الرَّشيد لحربه الفضل بن يحيى البرمكي ، وضعف أمر يحيى فطلب الأمان من الرَّشيد ، فأجابه بخطّه ، واستقدمه إلى بغداد ، وأغدق عليه الرُّشيد عطاياه إلى أن بلغه أنه يدعو لنفسه سِراً ، فحبسه عند الفضل بن يحيى ، ورق له هذا بعد مدة ، فأطلقه ، وعلم الرَّشيد ، فأرسل من أعاده إلى الاعتقال ، وكان كثيراً ما يدعو به إليه فيناظره ، واستمر إلى أن مات في محبسه . « الأعلام : ١٥٤/٨ » .

بشيء من أمره ، فقال : لاوحياتك ياسيدي ولكن أطلقته وعلمت أنَّه لاحياة به ولا مكروه عنده ، قال : نعم مافعلت ، ماعدوت ماكان في نفسي ، فلما خرج أتبعه بصره حتَّى كاد أن يتوارى عن وجهه ، ثمّ قال : قتلني الله بسيف الهدى على عمل الضَّلالة إن لم أقتلك ! فكان من أمره ماكان (١) .

ثم ذكر الطبري: وحدّ إدريس بن بدر، قال: عرض رجل للرّشيد وهو يناظر يحيى بن خالد البرمكي، فقال: ياأمير المؤمنين نصيحة، فادع بي إليك، فقال له فقال لهرثمة: خذ الرَّجل إليك، وسله عن نصيحته هذه، فسأله، فأبي أن يخبره وقال: هي سرِّ من أسرار الخليفة، فأخبر هرثمة الرَّشيد بقوله، قال: فقل له لا يبرح الباب حتَّى أفرغ له، قال: فلما كان في الهاجرة (٢) انصرف من كان عنده، فدعا به، فقال: أخلني، فالتفت هارون إلى بنيه فقال: انصرفوا يافتيان، فوثبوا وبقي خاقان وحسين على رأسه، فنظر إليها الرَّجل، فقال الرَّشيد: تنحيّا عني، ففعلا، ثمَّ أقبل على الرَّجل، فقال: هات ماعندك، فقال: على أن تؤمّنني! قال: على أن أؤمّنك وأحسن إليك. قال: كنت فقال: على أن تؤمّنني! قال: على أن أؤمّنك وأحسن إليك. قال: كنت غلوان (٢) في خان من خاناتها، فإذا أنا بيحيى بن عبد الله في دُرًاعة صوف غليظة، وكساء صوف أخضر غليظ، وإذا معه جماعة ينزلون إذا نزل، ويرحلون إذا رحل، ويكونون منه بصدد، يوهمون مَن رآهم أنَّهم لا يعرفونه وهم من أعوانه، ومع كلَّ واحد منهم منشور يأمن به إن عُرض له، قال: أوتعرف يحيى بن عبد الله؟ قال: أعرفه قديماً، وذلك الَّذي حقَّق معرفتي به أوتعرف يحيى بن عبد الله؟ قال: مربوع أسمر رقيق السَّمرة، أجلح (١) حسن بالأمس، قال: فصفه في، قال: مربوع أسمر رقيق السَّمرة، أجلح (١) حسن

<sup>(</sup>١) الطّبري : ٢٨٩/٨

<sup>(</sup>٢) الهاجرة : نصف النهار عند اشتداد الحر . مخنار الصحاح : ٥٩٤

<sup>(</sup>٢) حلوان : عده مواضع ، وحلوان العراق هي في آخر حدود السُّواد مما يلي الجبال من بغداد ، [ معجم البلدان : ٢٩٠/٢] .

 <sup>(</sup>٤) الجلح: انحسار الشعر عن جانبي الرأس.

العينين ، عظيم البطن ، قال : صدقت ، هو ذاك ، قال : فما سمعته يقول ؟ قال : ما سمعته يقول شيئاً ، غير أنِّي رأيته يصلِّي ، ورأيت غلاماً من غلمانه أعرفه قدياً جالساً على باب الخان ، فلما فرغ من صلاته أتاه بثوب غسيل ، فألقاه في عنقه ونزع جبّة الصُّوف ، فلما كان بعد الزُّوال صلَّى صلاة ظننتها العصر ، وأنا أرمقه ، أطال في الأوليين ، وخفَّف في الأخريين ، فقال الرَّشيد : لله أبوك! إلجاد ماحفظت عليه ، نعم تلك صلاة العصر ، وذاك وقتها عند القوم ، أحسن الله جزاءك وشكر سعيك ! فمن أنت ؟ قال : أنا رجل من أعقاب أبناء هذه الدُّولة ، وأصلى من مرو ، ومولدي مدينة السَّلام ، قال : فمنزلك بها ؟ قال : نعم ، فأطرق مليّاً ، ثمَّ قال : كيف احتالك لمكروه تمتحن بـ ه في طـاعتى ! قال: أبلغ من ذلك حيث أحب أمير المؤمنين، قال: كن بمكانك حتَّى أرجع، فطفر في حجرة كانت خلف ظهره ، فأخرج كيساً فيه ألفا دينار ، فقال : خذ هذه ، ودعني وما أُدبِّر فيك ، فأخذها ، وضمّ عليها ثيابه ، ثمَّ قال : ياغلام ، فأجابه خاقان وحسين ، فقال : اصفعا ابن اللَّخناء (١) ، فصفعاه نحواً من مئة صفعة ، ثمَّ قال : أخرجاه إلى من بقي في الدَّار ، وعمامته في عنقه وقولا : هذا جزاء من يسعى بباطنة أمير المؤمنين وأوليائه! ففعلا ذلك ، وتحدَّثوا بخبره ، ولم · يعلم بحال الرَّجل أحد ، ولا بما كان ألقى إلى الرَّشيد حتَّى كان من أمر البرامكة ماكان.

#### ٤ \_ الرِّواية الرَّابعة :

ذكر يعقوب بن إسحاق أنَّ إبراهيم بن المهدي حدَّثه ، قال : أتيت جعفر بن يحيى في داره الَّتي ابتناها ، فقال لي : أما تعجب من منصور بن

<sup>(</sup>١) اللَّخَنُ : نتنُ الرِّيح عامة ، واللَّخَنُ : قَبْح ريح الفَرْج .. [ اللَّسان : لحن ] .

زياد ؟ قال : قلت فباذا ؟ قال : سألته هل ترى في داري عيباً (۱) ؟ قال : نعم ، ليس فيها لبنة ولا صنوبرة ، قال إبراهيم : فقلت : اللّذي يعيبها عندي أنّك أنفقت عليها نحواً من عشرين ألف ألف درهم ، وهو شيء لاآمنه عليك غداً بين يدي أمير المؤمنين ، قال : هو يعلم أنّه قد وصلني بأكثر من ذلك وضعف ذلك ، سوى ماعوّضني له ، قال : قلت : إنّ العدو إنّا يأتيه في هذا من جهة أن يقول : ياأمير المؤمنين إذا أنفق على دار عشرين ألف ألف درهم ، فأين نفقاته ! وأين صلاته ! وأين النّوائب الّتي تنوبه ! وما ظنك ياأمير المؤمنين بما وراء ذلك ! وهذه جملة سريعة إلى القلب ، والموقف على الحاصل منها صعب ، قال : إن سمع مني قلت : إن لأمير المؤمنين نعاً على قوم قد كفروها بالسّتر لها أو بإظهار القليل من كثيرها ، وأنا رجل نظرت إلى نعمته عندي ، فوضعتها في رأس جبل ، ثمّ قلت للنّاس : تعالوا فانظروا .

#### ه ـ الرّواية الخامسة :

وبما قيل عن سبب نكبة البرامكة ، أنَّ الرَّشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته العباسة بنت المهدي ، وكان يُحضرها إذا جلس للشَّراب ، وذلك بعد أن أعلم جعفراً قلَّة صبره عنه وعنها ، وقال لجعفر : أُزوِّجكها ليحل لك النَّظر إليها إذا أحضرتها مجلسي ، وتقدَّم إليه ألا يمسَّها ، ولا يكون منه شيء مما يكون للرَّجل إلى زوجته ، فزوَّجها منه على ذلك ، فكان يُحضرها مجلسه إذا جلس للشَّرب ، ثمَّ يقوم عن مجلسه ويُخليها ، فيثلان من الشَّراب ، وهما شابًان ، فيقوم إليها جعفر فيجامعها ، فحملت منه وولدت غلاماً ، فخافت على نفسها من الرَّشيد إن علم بذلك ، فوجَّهت بالمولود مع حواض له من مماليكها إلى مكة ، فلم يزل الأمر مستوراً عن هارون ، حتَّى وقع بين العبَّاسة وبين بعض جواريها شرَّ ، فأنهت مستوراً عن هارون ، حتَّى وقع بين العبَّاسة وبين بعض جواريها شرَّ ، فأنهت

<sup>(</sup>١) كان جعفر بن يحيى يقول: ليس لدارنا هذه عيب ، إلاَّ أنَّ صاحبها فيها قليل البقاء ، ـ ويعني نفسه ـ ، [ الطّبري : ٢٩٢/٨ ] .

أمرها وأمر الصَّبِيِّ إلى الرَّشيد ، وأخبرته بمكانه ، ومع من هو من جواريها ، وما معه من الحلي الَّذي كانت زيَّنته به أُمُّه ، فلما حج هارون أرسل إلى الموضع الَّذي كانت الجارية أخبرته أنَّ الصَّبِيَّ به مَن يأتيه بالصَّبِيِّ ، وبمن معه من حواضنه ، فلما أُحضروا سأل اللَّواتي معهن الصَّبي ، فأخبرنه بمثل القصَّة الَّتي أخبَرتُه بها الجارية عن العبَّاسة ، فأراد قتل الصَّبي ، ثمَّ تحوَّب (١) من ذلك .

ـ وقيل في ذلك رواية أُخرى ..

لًا زوَّج الرَّشيد أُخته العبَّاسة من جعفر أحبها حبّاً شديداً ، فراودته عن نفسه ، فامتنع أشد الامتناع خوفاً من الرَّشيد ، فاحتالت عليه ، وكانت أُمُّه تهدي له في كلِّ ليلة جمعة جارية حسناء بكراً ، فقالت لأمِّه : أدخليني عليه بصفة جارية ، فهابت ذلك فتهددتها حتَّى فعلت ذلك ، فلما دخلت عليه لم يتحقَّق وجهها فواقعها ، فقالت له : كيف رأيت خديعة بنات الملوك ؟

وحملت من تلك اللَّيلة ، فدخل على أُمِّه فقال : بعتيني والله برخيص .

ثمَّ إنَّ والده يحيى بن خالد جعل يضيق على عيال الرَّشيد في النَّفقة حتَّى شكت زبيدة ذلك إلى الرَّشيد مرَّات ، ثمّ أفشت له سرَّ العبَّاسة فاستشاط غيظاً ، ولما أخبرته أنَّ الولد قد أرسلت به إلى مكة ، حجّ في ذلك العام حتَّى يتحقَّق الأمر .

اختلفت الرَّوايتان ، فظهر التَّلفيق والكذب جليّاً ، إنَّها روايتان مختلفتان كلَّ الاختلاف في مجرى الأحداث ، مما يثبت الخيال والاختلاق .

الرِّواية الأُولى ذكرت أيضاً فيا ذكرت ، أنَّ الرَّشيد كان يعتب على الفضل بن يحيى لتركه الشَّراب معه ! وتقول الرِّواية ، كان الفضل يقول :

<sup>(</sup>١) أي خاف أن يأثم .

لوعلمت أن الماء ينقص من مروءني ماشربته ، وكان جعفر يدخل في منادمة الرَّشيد وأبوه ـ الفضل ـ ينهاه عن منادمته ، ويأمره بترك الأُنس به ، فيترك أباه ، ويدخل مع الرَّشيد فع يدعوه إليه :

١ ـ الرَّشيد لا يشرب شراباً مسكراً ، غير أنَّه شرب النَّبيذ ، وهو الماء المحلَّى الَّذي لا يُسكِر ، مما يوضح أنَّ الرِّواية والأقوال ، رواية وأقوال برمكية ، أرادت الحطَّ من قدر الرَّشيد الَّذي نكب البرامكة ، والرَّفع من تربية وأخلاق الفضل بن يحيى وابنه جعفر .

٢ ـ ماورد مطلقاً أنَّ الرَّشيد جالس أو نادم النِّساء ، فأراد البرامكة الحطَّ من فضل مجالس الرَّشيد ، وما فيها من احتشام وأدب ودين .

٣ ـ ذكرت الرّواية الأُولى أنَّ جعفر كان يقترب من العبّاسة بعد كل جلسة يثمل بها الرَّشيد!! فولدت منه غلاماً ، وفي الرِّواية الثَّانية ، هي الَّتي دفعت بنفسها إليه كجارية ، لتثبت الرِّواية عفَّة جعفر ، وسوء أخلاق العبّاسة . وفي الرّواية الثَّانية أيضاً ما ينقضها ، لقد جاء : لقد كانت أُمُّه تهدي إليه بنتاً بكْراً كلَّ ليلة جمعة ، والعبّاسة ليست بكراً ، لقد مات عنها زوجها راوي الحديث الشَّريف ، أمير البصرة والكوفة ، محمد بن سلمان بن على بن عبد الله بن العباس .

٤ ـ الرِّواية الأُولى تقول: الرَّشيد لا يصبر عن جعفر وعن أُخته العبَّاسة، فكيف كبر بطن العبَّاسة، وكيف ولدت في بيته، ولم ينتبه لذلك ؟! وتقول الرِّواية الَّتِي أوردها الإتليدي أنَّ عدد الغلمان ثلاثة، وفي رواية أُخرى (غلامان)، وهذا يجعل الرِّواية في منتهى الافتراء!!

ه ـ العبَّاسة ، يعرفها جعفر جيداً ، لذلك ذُكِرَت الرواية التَّانية لتنسجم القصَّة : « دخلت عليه ولم يتحقَّق من وجهها » ، فكيف لم يتحقَّق منها ولم يعرفها ، وهي الَّتي تداوم معه يومياً مجلس الشَّراب ؟!؟

٦ ـ ومما يطعن في الرَّوايتين ، الرَّواية الأُولى جعلت انتشار الخبر على لسان جارية اسمها ( الرافعة ) ، وفي الرِّواية الثَّانية جعلت الأمر ينتشر على لسان ( زبيدة ) .

٧ ـ والتَّاريخ لم يذكر لنا مطلقاً مصير الأميرين ابني العبَّاسة ، إنَّها أميران من نسل ( فارسي برمكي ) ، لوصحَّ وجودهما ، لاغتنم الفُرْسُ الفرصة ، وبايعوا لهما كيداً بالدَّولة العبَّاسية ، العربيَّة الحكم والمظهر .

وهكذا ، فإن المتفحّص للرّوايتين ، يجد التّناقض واضحاً جليّاً بينها . فقد نجد تاريخياً حادثة في روايتين ( أو ثلاث روايات ) ، ولكن تكمل وتدعم إحداها الأُخرى ، فلا تناقض بينها ، ولا تخالف إحداهما في البناء الأساسي الأُخرى ، بل تتم بعض جوانبها وهوامشها .

وروايتا (العبَّاسة) تناقضتا في البناء والجوهر، واتَّفقتا في الطَّعن والتَّجريح والافتراء. لـذلـك رفض الخطيب البغدادي، وابن تغري بردي كلَّ ما ورد بشأن العبَّاسة مع جعفر.

#### \$ \$\phi\$

### مناقَشَةُ الرِّوايات الْخَمْس

خمس روايات ، ذكرها مؤلفون مختلفون ، وكلٌّ منهم جعل إحداها سبباً لنكبة البرامكة .

الرِّوايـة الأُولى جعلت سبب نكبـة البرامكـة دخـول يحيى بن خـالـد بلا استئذان على مجلس الرَّشيد ، وهذا سبب غير كافٍ لنكبـة بطشت بالبرامكـة كلِّهم .

والرِّواية الثَّانية جعلت السَّبب كيد يحيى بن خالد البرمكي للإسلام وأهله ، وحبَّه للإلحاد وأهله ، ولعل هذا السَّبب من جملة أسباب ممكنة .

والرَّواية الشَّالشة جعلت السَّبب إطلاق يحيى بن خالد البرمكي ليحيى بن عبد الله العلوي ، الَّذي أمَّنه الرَّشيد بعد خروجه في خراسان . ولعلَّ هذا أيضاً عامل من جملة عوامل ممكنة .

والرِّواية الرَّابعة جعلت السَّبب إنفاق المال الكثير ، لبناء قصور البرامكة الَّتي ينافسون بها قصر الرَّشيد ، يتطاولون ويتشبَّهون بأمير المؤمنين بها . ولعلّ هذا من أسباب النَّكية الجماعيَّة للبرامكة (١) .

والرِّواية الخامسة جعلت السَّبب قصَّة العبَّاسة مع جعفر ، وهي قصّة مدحوضة ناقشناها في بداية هذا البحث ، لذلك .. نستبعدها ، ونستبعد الرِّواية الأُولى كسبب وحيد لبطش نكَّل بكلِّ البرامكة . قال الرَّشيد : « لاأمان للبرامكة ولا لمن آواهم إلاَّ محمد بن يحيى بن خالد ، فإنَّه مستثنى لنصحه للخليفة »(٢).

فرأينا في سبب النكبة ما يلي:

إنَّ نكبة البرامكة نكبة وهلاك جماعي ، فهي لابد عقاب على فعل جماعي ، خطِّط له لكنه لم يتم ، فالرَّشيد لم يرق دماً يوماً ، ولم يسجن شخصاً في أي يوم .. إلاَّ لسبب يقرَّه الدِّين والعقل والمنطق السَّلم ، فمن باب أولى ألاَّ يُنكَل بجاعة بسبب ظن ، أو بسبب إساءة فرديَّة من أحد أفرادها .

وعلى ذلك يمكن القول:

<sup>(</sup>۱) لما فرّق الرَّشيد البُرُد في الأمصار بقبض أموال البرامكة وغلاتهم ، وجد لهم مما حباهم اثني عشر ألف ألف ، ومن سائر أموالهم ثلاثين ألف ألف وست مئة ألف وستة وأربعين ألفاً . وعلى تقديرات المسعودي في ( مروج الذّهب ) تكون ثروتهم الَّتي خلَّفوها : ( ٤٢,٦٤٦... ) دينار .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ١٩٠/١٠

نكب الرَّشيد البرامكة لأنَّهم كانوا عيلون إلى فارسية كسروية ، يظهرون إسلاماً ، وفي نفوسهم مجوسيَّة ظهرت بما يلي :

حكى الجهشياري أنَّ الفضل بن سهل ( وكان مجوسيًا ) نقل ليحيى بن خالد البرمكي كتاباً من الفارسيّة إلى العربية ، فأعجب بفهمه و بجودة عبارته ، فقال له يحيى : إنِّي أراك ذكياً ، وستبلغ مبلغاً رفيعاً ، فأسلم حتَّى أجد السَّبيل إلى إدخالك في أمورنا والإحسان إليك ، وقال له يحيى : الآن ، ودعا بسلام مولاه فقال خذ بيد هذا الفتى ، وامض به إلى جعفر وقل له يدخله على المأمون حتَّى يسلم على يديه ، ففعل وأسلم على يد المأمون ، وهو الَّذي صار فها بعد وزير المأمون ، والذي لقب بذي الرِّياستَيْن (۱) .

فإسلام كثير من الفُرس لم يكن عن قناعة ، كا هو أيضاً إسلام (كاووس) ملك أشروسنة (٢) ، فإنه لما غُلِب في الحرب أظهر الإسلام ، وكذلك ابنه حيدر المعروف (بالإفشين حيدر بن كاووس) ، الذي مات في سجن المعتصم لزندقته ومجوسيته .

لقد حمى البرامكة الفُرْس - بجاههم ، وبالأموال الَّتي وضعت بين أيديهم - الثَّقافة الفارسيَّة ، ونشروها بما لهم من جاه وسلطان . روى الجاحظ عن ثُمامة ، قال : كان أصحابنا يقولون : لم يكن يُرى لجليس خالد (البرمكي ) دار إلاَّ وخالد بناها له ، ولا ضيعة إلاَّ وخالد ابتاعها له ، ولا ولد إلاَّ وخالد ابتاع أُمَّه إن كانت أُمة أو أدَّى مهرها إن كانت حُرَّة ، ولا دابة إلاَّ وخالد حمله عليها ، إما

 <sup>(</sup>١) جعل المأمون للفضل بن سهل الوزارة وقيادة الحيش معاً ، فكان يلقّب بدي الرياستَيْن (١٠ لحرب والسّياسة ) .

<sup>(</sup>٢) أشروسنة : مقاطعة في بلاد ماوراء النهر ، تقع إلى الغرب من فَرُغامة والشَّاس ، وتقع سمرقند وبخارى إلى الجنوب منها . [ القاموس الإسلامي : ١١٦/١ ] .

من نتاجه أو من غير نتاجه (١) .

ولقد آوى البرامكة كثيرين من اتهموا بالزُّندقة كحمد بن اللَّث الخطيب (٢) ، وهشام بن الحكم الرافضي ، ولقد هال البرامكة الفرس قوة الدُّولة العباسيَّة ، خصوصاً وقد انتقل الحكم من الأمويين إلى العبَّاسيِّين ، ونفوس الفرس تطمح إلى حكم فارسى في المظهر والمضون ، في اللُّغة والتُّراث ، لذلك شجعوا المانَويَّة والزرادُشْتِيَّة والمزدكِيَّة بحجَّة حرِّيَّة الرَّأي ..

ولذلك قال كثيرون إن البرامكة يطربون لذكر الشِّرك والكفر في مجالسهم الخاصة . قال الأصمعي في البرامكة :

وقال آخر:

وقال ( أبو عمرو ) كلثوم بن عمرو بن الحارث التَّعلى :

تجرّمت (٦) حجب منهم ومُنصلُهم مضرّج بدم الإسلام مختضب

إنَّ البرامكَ لاتنفكُّ أُنجية بصفحة الدِّين من نجواهم نُدَبُ (٥)

الجهشياري: ١٧٣ ، وتاريخ بغداد : ١٤٤/٤ (1)

ابن النديم : ١٢٠ (٢)

عيون الأخبار: ١/١٥ (٣)

عيون الأخبار : ١/١٥ أيضاً . (٤)

ندب : جمع ندبة ، أثر الجرح الباقي على الجلد . (0)

تجرمت: انقضت. (٦)

لقد نكب الرشيد البرامكة لمضاهاتهم له . وإطلاق سراح يحيى بن عبد الله ، يدل على بدء ترك مشورته ، والبت والأمر والنهي دون الرجوع إليه ، بل مخالفة أمره ، فقد أطلق سراحه ووجّه معه من أوصله إلى بلاده دون علم الرشيد (١) . وهذا تثبته رواية الطبري عن إدريس بن بدر في جـ ٨ ، ص : ٢٨٩ .

وقد استعمل أكثر من مؤرِّخ كلمة ( دولة البرامكة ) (١) يقول المسعودي : « وكان مدة دولة البرامكة وسلطانهم وأيَّامهم النَّضرة الحسنة من استخلاف هارون الرَّشيد إلى أن قتل جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك ، سبع عشرة سنة وسبعة أشهر وخمسة عشر يوماً .. » . وبالفعل فقد أصبحوا دولة ضن دولة ، ولم يكن الرُّشيد ذلك الخليفة السَّاذج البسيط ليدع لهم الحبل على الغارب .

ولقد احتجنوا (۲) الأموال دون الرَّشيد ، حتَّى كان يحتاج إلى اليسير من المال فلا يقدر عليه (٤) ، حتَّى إن أبا جعفر محمد بن مناذر قال لما حجَّ الرَّشيد مع البرامكة :

أتانا بنو الأملاك مِنْ آلِ برمك إذا راضَ يحيى الأمر ذلتْ صعابُـهُ ترى النَّـــاس إجـللاً كأنَّهُمُ

فيا طيب أخبار ويا حُسنَ منظرِ وحسبك من راع ٍلــه ومـــدبِّرِ غرانيـقُ مـاءٍ تحت بـازٍ مُصرصِرٍ<sup>(٥)</sup>

١) النجوم الزاهرة : ١١٥/٢

<sup>(</sup>٢) أوردها المسعودي ٣٨٩/٣ ، والفخري : ١٩٧

<sup>(</sup>٣) احتجنوا الأموال : اصطفوها لأنفسهم من دونه . ويقال : إن البرامكة ضربوا النُقود باسمهم ، وهذا يحتاج إلى تحقيق دقيق ، لأنَّه لم يثبت بشكل قاطع عن طريق الكتب التاريخية المعتمدة والصحيحة ، فلعل ذلك من نسج خيال الفرس ، تعظياً (لدولة البرامكة )!!

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ومعادن الجوهر: ٣٦٢/٣

<sup>(</sup>٥) الغرانيق : جمع غرنوق ، وهو طائر مائي أسود ، وقيل أبيض ، والبازي : الصَّقر ، المصرص : الصائح صياحاً شديداً .

لما سبق نقول:

لقد نكب الرشيد البرامكة بسبب (إساءة استعال السلطة)، أطلقوا عدوًّ الرَّشيد دون علمه ، أنفقوا الأموال على قصورهم وخدمهم وبني ملتهم وتطاولوا في بنيانهم ، وحموا الشُّعوبيـة وكل مـاهو فـارسي ، كل ذلـك على حسـاب الرَّشيـد ، ُ فكأنَّهم هم الخلفاء ، لذلك قال الرشيد بعد نكبتهم :

إنَّ استهاانتها إذا وقعَت لبقَدْر ماتعلو بها رُتَبُهُ وإذا بَدت للنَّمل أجنحة حتَّى يطير فقد دنا عَطَبُه (١)

فالبيت الأخير يوضح سبب النكبة والهلاك .

رُفعت إلى الرَّشيد قصة لم يعرف رافعها فيها (٢):

قُلُ لأمين الله في أرضاه ومَنْ إليه الحلُّ والعَقْدُ هذا ابن يحيي قد غدا مالالكاً مثلك، مابينكا حَداث أمرك مردود إلى أمره وأمْرهُ ليسَ لــــــهُ ردُّ الـدُّرُ والياقوت حَصْباؤها وتُرْبها العنبرُ والنــــــــُ ولنْ يباهي العبد أربابة إلاّ إذا ما بطر العبد

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١) مروج الذَّهب ومعادن الجوهر: ٤٠٦/٦

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان: ٢٣٦/١

### هل ندم الرشيد على نكبتهم ؟

كتب يحيى بن خالد من الحبس حين أحسَّ الموت : قد تقدَّم الخصمُ إلى موقف الفَصل ، وأنتَ بالأثر ، والله الْحَكَم العدل ، وستُقدَّم فتعلَم ، فوقَّع فيه الرَّشيد : الْحَكَم الَّذي رضيتَه في الآخرة لك ، هو الَّذي أعدى الخصمَ في الدُّنيا عليك ، وهو مَنْ لا يُرد حكمه ، ولا يصرف قضاؤه ...

فحكم الرَّشيد في البرامكة حكم قطعي ثابت ، لاتردُّد فيه ولا ندم ، لقد حبس الرَّشيد رجلاً بعد محاكمته ، فلما طال حبسه كتب إليه : إنَّ كلُّ يوم يمضى من نعمك ، يمضى من بـؤسى مثلـه ، والأمـد قريب ، والحكم لله ، فـأطلقـه الرَّشيد (٢) !!

قال الأصمعي : وجَّه إلىَّ الرَّشيدُ بعد قتله جعفراً ، فجئت فقال : أبيات أردتُ أن تسمعها ، فقلت : إذا شاء أمير المؤمنين ، فأنشدني :

لو أن جعفر خاف أسباب الرَّدي لنَجِــا بـــه منهـــا طمرٌّ مُلْجَمُّ ولكان من حـذر المنيَّـة حيث لا يرجو اللحاق بـه العقـابُ القَشْعَمُ لكنه لما أتاه يومه لم يدفع الحدثان عنه مُنَجِّمُ

فعلمت أنَّها له ، فقلت : إنَّها أحسن أبيات في معناها ، فقال : إلحق الآن بأهلك يا بن قريب إن شئت (٣).

ومع ذلك ، أورد بعض المؤرخين قولاً للرَّشيد جاء فيه : « لعن الله من أغراني بالبرامكة ، فما وجدت بعدهم لذَّة ولا راحة ولا رجاء ، وددت والله أنَّى شطرت نصف عمري وملكي وأنَّى تركتهم على حالهم ».

العقد الفريد: ٥/٩٤

العقد الفريد: ١٦١/٢ (٢)

وفيات الأعيان : ٣٣٩/١ (٣)

وهذا الكلام مرفوض ، لأنَّ عمل الرَّشيد عمل مدروس ضدَّ أناس أساؤوا استعال السَّلطة ، لقد كان إبراهيم بن عثان بن نهيك يكثر من البكاء على البرامكة ، ولا سيا على جعفر ، ثم خرج من خير البكاء ، إلى خير الانتصار لهم ، والأخذ بشأرهم ، وكان يقول لجاريته ، ائتني بسيفي ، فيسلَّه ثم يقول : والله لأقتلن قاتله ، فخشي ابنه عثان أن يطلع الخليفة على ذلك فيهلكهم ، ورأى أن أباه لا ينزع عن هذا ، فذهب إلى الفضل بن الربيع فأعلمه ، فأخبر الفضل الخليفة فاستدعاه ، فاستجبر فأخبره ، فقال : من يشهد معك عليه ؟ فقال : فلان الخادم ، فجاء به فشهد ، فقال الرَّشيد : لا يحل قتل أمير كبير بمجرد قول غلام وخصي ، لعلها قد تواطآ على ذلك (۱) ، فأحضره الرَّشيد على الشَّراب المشروع ، ثم خلا به ، فقال : ويحك يا إبراهيم ! إنَّ عندي سراً أحب أن أطلعك عليه ، أقلقني خلا به ، فقال : ويحك يا إبراهيم ! إنَّ عندي سراً أحب أن أطلعك عليه ، أقلقني خرجت من نصف ملكي ونصف عري ، ولم أكن فعلت بهم مافعلت ، فيانِّي لم خرجت من نصف ملكي ونصف عري ، ولم أكن فعلت بهم مافعلت ، فيانِّي لم أجد بعده لذة ولا راحة ، فقال : رحمة الله على أبي الفضل - يعني جعفراً - وبكى ، وقال : والله يا سيدي لقد أخطأت في قتله ، فقال له : قم لعنك الله ، ثم قتله بعد ثلاثة أيًام ، وسَلم أهله وولده (۱) .

فالرَّشيد لم يندم لأنَّه قام بعمل ضدَّ أُناس حاولوا أن يجعلوه من بعدهم في الصَّفِّ الثَّاني وحاولوا نقل خيوط الملك إلى أيديهم ، ودليل عدم ندمه ما يلي :

ولما طال حبس يحيى جاءته زوج يحيى - أُمُّ الرَّشيد من الرَّضاع - قال الحاجب : ظِئْرُ أمير المؤمنين بالباب في حالة تقلب شاتة الحاسد إلى حنين الوالد .. فلما دخلت قام الرَّشيد محتفياً بها ، وأكبَّ على تقبيل رأسها . قالت : يا

<sup>(</sup>١) لاحظ تحقُّقه من الخبر ، وعدم أخذه الأُمور بالظِّن والتَّخمين .

 <sup>(</sup>۲) ويلاحظ هنا أنه لم يأخذ أحداً بجريرة غيره ، وهكذا كانت نكبة البرامكة ، نكبة جماعية ،
 لعمل جماعي .

أمير المؤمنين .. لقد ربيتك وأخذت لك الأمان من دهري ، ظئرك يحيى وأبوك بعد أبيك ، وقضاء حُمَّ ، وغضب من الله نزل .

وتعالت المناجاة ، فكان يلوذ بذكر الله ، ويقول : « لله الأمر من قبل ومن بعد » .. وطال استرحامها ، فقال لها الرَّشيد : « يا أُمَّ الرَّشيد أما لي من الحق مثل الَّذي لهم ؟ » يقصد زوجها وأولادها .

قالت : إنَّك لأعزَّ عليَّ وهم أحب إليَّ ، وقامت عنه .

وهكذا كانت إنسانية الرَّشيد العالية تستحيل قسوة ضارية كلما كانت الدَّولة محل هجوم عليها ، أو دفاع عنها .

فلو ندم لأطلق سراحهم من سجن الرَّافِقَة ( في الرَّقَة ) ، الَّذي بقي يحيى فيه حتَّى توفي سنة ١٩٠ هـ في ٣ المحرم وهو ابن سبعين سنة ١٩٠

وكان الرَّشيد يقول بحق البرامكة : « من يَرِدْ غير مائه ، يصدر بمثل دائه » ، ويقول أيضاً : من لم يؤدبه الجميل ففي عقوبته إصلاحه .

ومما قيل بشأن سخاء البرامكة ، وتصرفهم بأموال الدّولة ، وظهورهم بمظهر السّخاء للتّحبُّ إلى النّاس أنّ المتوكّل سأل أبا العيناء : « مَن أسخى مَن رأيت ؟ » فقال : « إنّ الصّدق ماهو في موضع من المواضع أنفق منه بحضرتك ، والنّاس يغلطون فين ينسبونه إلى السخاء فإذا نَسَب النّاسُ السّخاء إلى البرامكة ، فإنّا ذلك من سخاء أمير المؤمنين الرّشيد ، وإذا نسب النّاس الحسن بن سهل ، والفضِل بن سهل إلى السّخاء ، فإنّا ذلك سخاء أمير المؤمنين المأمون ، وإذا نسبوا

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد : ۱۳۲/۱۶ ، صلی علیه ابنه الفضل ودفنه علی شاطئ الفرات فی موضع یقال له : « ربض هرڅمة » .

أحمد بن أبي دؤاد إلى السّخاء ، فذاك سخاء أمير المؤمنين المعتصم ، وإذا نسبوا الفتح بن خاقان ، وعبيد الله بن يحيى إلى السّخاء فإنّا هو سخاؤك ، وإلاّ فما بال هؤلاء القوم لم ينسبوا إلى السخاء قبل صحبتهم الخلفاء » ، فقال المتوكل : صدقت ، وسرّي عنه (١) .

هذا .. وليس البرامكة من البسطاء أو السُّذَّج ، كانوا في منتهى اللَّباقة والعلم ، أو ما يعرف في عصرنا اليوم ( بالبروتوكولات ) .. لقد كانوا على ذكاء يساعدهم على تنفيذ مهمتهم ، ومثلهم ينتقى لمثل أعمالهم ..

لقد كان جعفر بن يحيى بن خالد ( أبو الفضل ) البرمكي « طلق الوجه ، ظاهر البِشْر ، فأمَّا جوده وسخاؤه وبذله وعطاؤه فكان أشهر من أن يظهر ، وكان من ذوي الفصاحة ، والمدكورين باللَّسن والبلاغة » (۱) .

وبما يُنْسَب إليه من الفطنة أنّه بلغه أن الرَّشيد مغموم ، لأنَّ منجًا يهوديّاً زَع أنّه يموت في تلك السَّنة ، يعني الرَّشيد ، وأن اليهودي في يده ، فركب جعفر إلى الرَّشيد فرآه شديد الغم ، فقال لليهودي : أنت تزع أن أمير المؤمنين يموت إلى كذا وكذا يوما ؟ قال : نعم ، قال : وأنت كم عمرك ؟ قال : كذا وكذا ، أمداً طويلاً ، فقال للرَّشيد : آقتله حتَّى تعلم أنَّه كذَّب في أمدك كا كذَّب في أمده ، فقتله وذهب ماكان بالرَّشيد من الغم ، وشكره على ذلك ، وأمر بصلب اليهودي .

فقال أشجّع السُّلَمي في ذلك:

سلالراكب الموفي على الجذع هلرأى لراكبيه نَجْماً بسدا غير أعْور

<sup>(</sup>١) أمالي المرتضى : ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد : ١٥٢/٧

ولـو كان نجمٌ مخبراً عن منيَّـةِ لأُخْبرَه عن رأســه المتحيّر يُعَرِّفُنا موتَ الإمام كأنَّه يُعَرِّفُنا أنباء كسرى وقَيْصَ أتخبرُ عن نَحْسِ لغيركَ شُـوَمــه ونجمُكَ بادي الشَّر يا شَرَّ مُخْبر

ومضى دم المنجِّم هدراً بحمقه (١).

قيل ليحي بن خالد بن برمك : أيُّ الأشياء أقل ؟ قال : قناعة ذي الممة البعيدة بالعيش الدُّون ، وصديق كثير الآفات قليلُ الإمتاع ، وسكونُ النَّفس إلى المدح.

وقيل له : ما الكرم ؟ فقال : مَلِكٌ في زيٌّ مسكين .

وقيل له : ما الجود ؟ فقال : عفو بعد قدرة .

وقال مرَّة : إذا فتحتّ بينك وبين أحد باباً من المعروف ، فاحذَرْ أن تغلقه ولو بالكلمة الجميلة.

وقال: أحسنُ جملة الولاة إصابةُ السِّياسة ، ورأسُ إصابة السِّياسة العملُ بطاعة الله ، وفتح بابين للرَّعيَّة ، أحدهما رأفة ورحمة وبذل وتحنَّن ، والآخر غلظةٌ ومباعدةٌ وإمساك ومنع.

هذا هو يحيى الَّذي يقول عنه المأمون : « لم يكن كيحيي بن خالد وكولده أحدٌ في البلاغة والكفاية والجود والشَّجاعة » .

مدح بشار بن برد خالد بن برمك ، فقال فيه :

لعَمْري لقد أجدي على آبن برمك وما كل من كان الغني عنده يُجْندي حلبتُ بشعري راحتَيْهِ فدرّتا ماحاً كا درّ السَّحابُ مع الرَّعد

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعبان: ۲۲۹/۱

إليك وأعطاك الكرامة بالحمد جزاء وكسل التّاجرِ الْمُدّ بالمدّ إذا ماغدا أو راح كالْجَزْرِ والمدّ جمالاً ولا تبقى الكنوز على الكدّ ولا تُبقهــا إنّ العـواري للرّدٌ إذا جئتَ للحمد أشرق وجهه للسنشيها لله نعم في القوم لا يستشيها مفيد ومتلاف سبيل ثرائِه أخال أن الحمد يبقى لأهله فأطعم وكل من عارة مستردة

فأعطاه خالد ثلاثين ألف درهم ، وكان قبل ذلك يعطيه في كلِّ وفادةٍ خمسة آلاف درهم ، وأمر خالد أن يُكتبَ هذان البيتان الأخيران ، في صدر مجلسه الَّذي كان يجلس فيه ، وقال ابنه يحيى : آخر ماأوصاني به أبي العملُ بهذين البيتين .

#### ☆ ☆ ☆

« فلما حج ّ الرّشيد سنة سبعة وثمانين ( ومئة ) ورجع من حجّه ونزل الأنبار (١) أرسل مسروراً الخادم في جماعة من الجند ليلا ، فأحضر جعفرا ، وأعلم الرشيد فقال : ائتني برأسه ، فطفق جعفر يتذلل لمسرور ويسأله المراجعة في أمره ، فراجع مسرور الرشيد فقذفه الرشيد بعصي كانت في يده ، وتهدّده ، فخرج وأتاه برأسه ، وحبس الفضل من ليلته وبعث من احتاط على منازل يحيى وولده وجميع موجودهم وحبسه في منزله وكتب من ليلته إلى سائر النواحي بقبض أموالهم ورقيقهم وبعث من الغسد بشلو جعفر وأمر أن يقسم قطعتين وينصبان على الجسر . وأعفى محمد بن خالد من النكبة ولم يضيق على يحيى ولا بنيه الفضل ومحد وموسى .. » (١) ، هذه رواية ابن خلدون ، وفي النجوم الزّاهرة :

وفي رواية : ولما غضب الرشيد عليهم ، أرسل للقبض على جعفر ( مسروراً ) ومعه جماعة ، فكان جعفر في لهوه ومغنيه يُغنيه قولَه :

<sup>(</sup>١) جاء في وفيات الأعيان ٣٣٨/١ : « وكان الرّشيد بالأنبار بموضع يقال له العُمْرُ » .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون : ۲۲۳/۳

فلا تَبْعد فكل فتى سياتى عليه الموتُ يطرُقُ أو يُغادى وكل ذخيرةٍ لابد يومياً وإن كرمت (١) تصير إلى نفدو ولو فوديت من حَدَث اللِّيالي فديتكَ بالطُّريف وبالتلاد

قال مسرور : فقلت له : يا جعفر ، الَّذي جئت له هو والله ذاك قد طرقك ، فأجب أمير المؤمنين ، فوقع على رجلي يقبلها ، وقال : حتَّى أدخل وأُوصى ! فقلت : أما الدخول فلا سبيل إليه ، وأمَّا الوصية ، فاصنع ماشئت ،  $\cdot$  فأوصى ، وأتيت الرَّشيد به ، فقال : ائتنى برأسه فأتيته به  $^{(7)}$  .

قال أحد أبناء يحيى بن خالد لأبيه وهم في السجن والقيود بأيديهم : يا أبت بعد الأمر والنهى والنعمة صرنا إلى هذه الحال ؟ فقال : يا بني ، دَعُوةُ مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون ، ولم يغفل الله عنها ، ثم أنشأ يقول :

رُبَّ قُـوم قَـد غَـدَوْا في نعمـة زَمَناً والـدَّهرُ ريَّانٌ غَـدَقُ ا سكتَ اللَّهُ وَماناً عَنْهُم أَنَّهُ أَبِكَاهُمُ دَما حينَ نَطَقْ أَنْهُم أَبِكَاهُمُ دَما حينَ نَطَق

ولما سبق نقول:

لقد شوَّه الفرس أيضاً سرة الرَّشيد ، انتقاماً للبرامكة ، أو ( دولة البرامكة ) كَمْ أُسموها !! فالمؤرخون أصحاب الميول الشُّعوبيَّة ، أو الفارسيَّة ، أو الذين ييلون ، أو الذين يرغبون في الكيد للإسلام وأهله وأعلامه ، شوَّهوا سيرة الرَّشيد أيضاً ، وروَّجوا إشاعة العبَّاسة لطمس معالم حركتهم .



في وفيات الأعيان : « وإن بقيت » ، والبيت الثالث من وفيات الأعيان : ٢٣٨/١ (١)

النجوم الزاهرة : ١١٦/٢ (٢)

البداية والنهاية : ٢٠٥/١٠ (٣)

### خاتِمَةً لماذا شَوَّهوا سبرة الرَّشيد ؟

«قال إبراهيم بن عبد الله الخراساني: حججت مع أبي سَنَة حجّ الرَّشيد، فإذا نحن بالرَّشيد، فإذا نحن بالرَّشيد وهو واقف حاسر حافي على الحصباء وقد رفع يديه وهو يرتعد ويبكي، ويقول: يا رب! أنت أنت، وأنا أنا، أنا العوَّاد إلى النَّنب، وأنت العوَّاد إلى المغفرة، اغفر لي! فقال لي: يا بني! انظر إلى جبار الأرض كيف يتضرَّع إلى جبار الماء»(١).

أسئلة ثلاثة ، نختم به كتابنا هذا :

لماذا شُوِّهت سيرة الرَّشيد بالذَّات ؟

لماذا لم تشوَّه سيرةً غيره من خلفاء بني العباس ، كالمنصور أو المامون أو المعتصم ، كما شوِّهت سيرته ؟

لماذا وجِّهت الافتراءات مركّزةً إلى الرشيد بالنّات من بين كل أعلام المسامين ؟

في رأينا .. كان التَّشويه مدروساً محكماً ، سُدِّد لواسطة العقد في الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة . إنَّ قمة التَّقدم العلمي ، وذروة الحضارة العربيَّة الإسلامية ، بما

<sup>(</sup>١) فضائح الباطنيّة ، لأبي حامد الغزالي : ٢١٨

فيها من خير ورفاه وسعادة ، مع القوة والعزّة والمنعة ، تمثلت في عصر الرَّشيد ، حين بلغت بغداد برعايته وحكمته وعقيدته ، ذروة القوَّة في كلِّ شيء ، سياسة ، وعلوماً ، واقتصاداً ، وتربية .. لقد كانت بغداد في عهد الرَّشيد ، الدَّولة الأقوى في العالم كلِّه ، قهرت أعداءها شرقاً وغرباً . والمتأمِّل لجدول الخلفاء العباسيين ، يجد في بدايته عشرة خلفاء ، يمثلون ذروة القوَّة والنَّهضة والتَّقدم والعلم ، والرَّشيد يمثِّل قمة هؤلاء العشرة ، لذلك وجِّهت سهام التَّشويه والتَّهم والافتراء إلى الرَّشيد بالذَّات .

وعلى ذلك .. فإنَّ الطَّعن والتَّشويه الموجه إلى الرَّشيد ، طعن وتشويه موجهان ضدَّ ذروة الحضارة العربيَّة الإسلامية بالذَّات ، فالطَّعن في سيرة أعلام الإسلام ، طعن في الإسلام ذاته ، يُرضي حقد الحاقدين ، الَّذين امتهنوا الدَّس والافتراء مهنة أوقفوا أنفسهم لها بإخلاص .

وإنَّ الطَّعن المباشر العلني ضدُّ الإسلام ، طريقة جرَّبها أعداؤه فلم تُجدِ نفعاً ، فردَّة الفعل عند المسلمين قوية لردِّ الطَّعن أو التَّشويه . فلجؤوا إلى الطَّعن الخفي ، والتَّشويه غير المباشر ، طريقة يتبعها الصَّليبيُّون اليوم ، والحاقدون على تراث هذه الأُمة ، ليأمنوا ردَّة الفعل . فكانت فترة الرَّشيد ، فترة القوَّة والعزَّة والتَّقدم فترة خصبة معطاءة لجرجي زيدان وأمثاله ، كانت فترة خصبة لرواياته ، روايات تاريخ الإسلام ، ( كالعبَّاسة أُخت الرَّشيد ) ، و ( الأمين والمأمون ) .

فالطعن في أعلام الإسلام ، طعن في الإسلام .

والدَّس على رجالات الإسلام ، دس على تراث الإسلام ، وفكر الإسلام . أما شَوَّهوا سيرة عثان بالتَّحدث عن « اشتراكية أبي ذر » ؟

أما شوَهوا سيرة السُّلطان عبد الحميد ، لرفضه قيام دولة يهودية في فلسطين ، ليشوّهوا فكرة الخلافة في أذهان المسلمين كلِّهم ؟!

وفي هذه المرة .. الطعن موجًه إلى أوج نهضتنا ، وإلى ثمرات إسلامنا تكاتف للطعن حقد صليبي تمثّل في نقفور ، وروايات كنسية مالأت شارلمان ، واستشراق جعل خيالات ألف ليلة وليلة ، روايات عربية بطلها الرَّشيد ، مع حقد شعوبي فارسي متمثّل في البرامكة ومن أرَّخ لهم من الطالبيِّين .. مع أُدباء عرب تنطحوا لكتابة التَّاريخ كالإتليدي ، والأصفهاني ، وأحمد أمين ..

دولة الرَّشيد ، الدَّولة الوحيدة الأعظم في العالم في حينها ، كسبت مكانتها من إسلام حيّ ، وخليفة مسلم ملتزم بشريعة الله ، فحثَّ على الخلق الرفيع والعلم والأدب .. والصِّحَّة وكرامة الفرد .. فالطعن في سيرة الرشيد وسلوكه ، طعن لفكر القائد الموجِّه للدَّولة .

دولة الرَّشيد ، الَّتي صوَّرها الحاقدون ، دولة أبي نواس ، ودولة الجواري<sup>(۱)</sup> ، دولة ألف ليلة وليلة ظلماً وبهتاناً ، هي دولة أعلام العلم والاختراع والحضارة حقيقة وصدقاً . فلقد ضمت دولة الرَّشيد أعلام العلم الَّذين تفخر بهم البشريَّة حماء ..

جابر بن حيّان الكوفي (٢) ، كان على اتصال وثيق ببلاط الرَّشيد ، إن جابراً ، ( أبا الكيماء ) ، الَّذي قال عنه برتيللو الفرنسي : « إن كلَّ الباحثين في هذا العلم من بعده ، كانوا عالة عليه نقلاً وتعليقاً ، وإنّه أوَّل واضع للقواعد العلمية لعلم الكيماء »(٢) ، كان تحت رعاية دولة الرَّشيد ، وبأموالها كان يعمل في مختبره .

<sup>(</sup>١) النَّساء في قصر الرَّشيد ، لخدمة القصر في ساعات معينة ، وباقي السَّاعات لتلاوة القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٢) جابر بن حيان الكوفي : ( ١٢٣ ـ ١٩٥ هـ / ٧٤٠ ـ ٨١٠ م ) ، وعُرف بالغرب باسم ( جبير ) .

<sup>(</sup>٣) راجع (سير ملهمة من الترق والغرب ) ، إساعيل مظهر : ٣٦ ، ط : ١٩٦١ م مؤسسة فرانكاين .

الحسن بن الهيثم ، أكبر عالم بصريات على مرّ العصور ، إياد الله البتّاني ، الفلكي الشّهير شرقاً وغرباً (۱) الْخُوارزمي ، عالم الرّياضيات ذائع الصّيت ، والّذي افتخرت به الإنسانية لما قدم في عالم الرياضيات ، أبو حنيفة الدّينوري ، عالم النبات والمصنّف العظيم ، البيروني ، ( مثال العالم المسلم في أرق مراتبه ) ، كا يقول ديورانت في قصة الحضارة (۱) . وباختصار .. العلماء الدّين تعتز بهم الإنسانية ، لأنّ بهضتها تدين لهم بالفضل ، منهم من عاش في كنف الرّشيد ، ومنهم من هيّاً له الرَّشيد كنوز العلوم في ( بيت الحكمة ) ، فنهلوا من مراجعها ومصادرها ، لقد بني لهم الرّشيد ( بيت الحكمة ) مكتبة فريدة لا نظير لها إلاّ في جوهرة العالم ( قرطبة ) ، فأينعت هذه المكتبة أيّام المأمون ، فكل عالم استفاد من هذه الدّار ، الّتي جعل فيها الرّشيد راتب ( النّسّاخ ) ، النّسّاخ الّذي لا يقدم جديداً ، ولا يخترع جديداً ، ولا يؤلّف جديداً ، النّسّاخ ، جعل الرّشيد راتبه ألفي دينار في الشّهر الواحد . فن استفاد من ( بيت الحكمة ) فللرّشيد عليه فضل ومنّة .

في دولة الرَّشيد تقدمت الصِّناعات .. الإِنْبيق ، السَّاعات الدَّقاقة الَّي أخافت أُوربة ، أدوات الملاحة ، تقطير الأدوية ، العمليَّات الجراحيَّة الدَّقيقة بأدوات تشريح راقية ، المستشفيات العديدة في كلِّ المدن الكبرى (٢) ، وفي كلِّ الأقالم .. كل هذا ومئات غيره ـ ضاع من بيت الحكمة عندما رماها التتار في الدِّجلة ، فتأخرت النَّهضة ستة قرون ـ كانت كلها أيام الرَّشيد ، بتشجيع منه ومن رجالات دولته ، فلصالح من نردِّد تشويه حياته ؟؟!!

<sup>(</sup>١) له مخطوطات حتَّى يومنا هذا في مكتبة الفاتيكان ، راجع (سير ملهمة ) : ٢١

<sup>(</sup>٢) راجع (سير ملهمة ) : ٢٣

<sup>(</sup>٣) وكانت تسمى (بيارستانات).

إِنَّ الثَّروة الهائلة عمت دولة الرَّشيد ، فأمَّنت الرَّفاه لكلِّ النَّاس ، لا لمغداد وحدها ، فلم تأْتِ هذه الثَّروة بلاط الرَّشيد إلاَّ بعد سدٌّ حاجات الأقاليم بشكل كامل . قال القلقشندي (١) : « وكانت خزائن الرَّشيد تفيض بالأموال الَّتي كانت تجى من الضَّرائب حتَّى بلغت في عهده ما يقرب من اثنين وسبعين مليون دينار ، عدا الضَّريبة العينيَّة الَّتي كانت تؤخذ مما تنتجه الأرض من الحبوب ، حتَّى إن الرَّشيد كان يستلقي على ظهره وينظر إلى السَّحابة المارة ويقول: آذهبي حيث شئت يأتني خراجُك » . وفي هذا يقول الشاعر محمود غنيم :

أينَ الرَّشيدُ وَقَدْ طافَ الغَمَامُ بهِ فحينَ جاوَزَ بَغْداداً تَحَدداهُ ؟ مُلْكٌ كَمُلْكِ (بني التَّامين (٢) ماغَربت شَمْسٌ عليه ولا بَرْقٌ تَخَطَّاهُ ماض تعيش على أنقاضه أمم وتَسْتَمد القوى من وَحْي ذكراه

هذه الثَّروة استخدمت في مجالاتها الصَّحيحة ، كما رسمها أبو يوسف في كتاب ( الخراج ) ، ولم تنفق في قصور ألف ليلة وليلة الأسطوريّة .

فالتَّندُّر على تاريخنا صار مهنة تمتهن ، لطعن تراثنا .

والافتراء صار حرفة ، تنفق الملايين عليها ، من قبل جهات يهمها أن يشعر جيلنا بعقدة النَّقص ، ليزهد بصانعي تاريخه ، وأعلام فكره ، وبالتَّالي ليفتش عن رجالات جُدد ، وفكر جديد ، يظنُّه مثالياً ، لأنَّه صوِّر له بتزيينات وزيادات وتفخيم وتبجيل عن قصد ، لأنَّهم يعلمون علم اليقين أنَّ احتقار رجالاتنا ، أو الزُّهد بتاريخنا ، فيه المسخ لـذاتيتنـا ، وفيـه تفكـك الأُمَّة ، واضمحلال شخصيتها ، وهذا ما يسعون إليه بكل طاقاتهم .

مآثر الإنافة في معالم الخلافة : ١٩٤/١ ، و ٢٢٤/٢

بنو التَّاميز ، يعني بهم الإنكليز الَّذين أقاموا إمبراطورية لاتغيب عنها الشُّمس ، والتَّـاميز تحريف (٢) للضرورة لاسم النَّهر الَّذي يمرّ من لندن ( العاصمة البريطانية ) ألا وهو : نهر التَّايمز .

فلصالح من نجرِّح أعلام تاريخنا الجيد ؟!

تراثنا الجيد يوحد قلوب الأُمَّة ، ويجعلها في وحدة كلمة ، تتلاقى الأفكار فيه ، وتستمد العزيمة والفداء والنَّهضة والتَّقدم منه ، فلصالح من نسمح بتشويهه ؟ ولصالح من يعلوه غبار النِّسيان ؟ فتُنسى حقائقه وروائعه ودروسه ؟؟!!

أما نقول في نشيدنا الوطني صباح مساء ، في كل قطعة محاربة ، وفي كل مدرسة ابتدائيّة أو إعدادية أو ثانويّة ، وفي كلّ احتفال رسمي أو شعبي :

فنَّا الوليدُ ومِنَّا الرَّشيدُ فَلِمْ لانَسُودُ ولِمْ لانَشِيدد؟ فالرَّشيد ختام المك في نشيدنا الوطني ..

فهل نفخر ونسود بالرَّشيد صاحب أبي نُواس ؟ أم بسيرة الرَّشيد الحقيقية الصَّحيحة ، الَّتي رسم خيوطها الإمام مالك ، والفضيل بن عياض ، وعبد الله بن المبارك ، وأبو يوسف قاضي القضاة ، والإمام الشَّافعي ، ومحمد بن الحسن الشَّباني ، واللَّيث بن سعد ؟؟!!

هل نفخر لنسود ونشيد بالرَّشيد صاحب الخريَّات الخياليَّة ؟ أمُّ بالرَّشيد الَّذي رعى العلم والعلماء كجابر بن حيان الكوفي وأمثاله ؟؟

هل نفخر بنشيدنا القوميّ الوطنيّ ، بصورة الرَّشيد كا صورها صاحب الأغاني الَّذي يأتي بالأعاجيب بحدثنا وأخبرنا ، وبروايات تاريخ الإسلام لجرجي زيدان ؟ أمْ بالرَّشيد كا هو على حقيقته من حيث الإيمان والتَّقوى ، والخير والرَّفاه ، والصِّناعة والعلوم ؟؟

إنَّنا لن نسود ، ولن نشيد مادمنا لانغار على سيرة الرَّشيد والوليد وأمثالها ، وما دمنا نسمح لجرجي زيدان أن يؤرخ لنا تراثنا .

إنَّنا لن نسود ، ولن نشيد ، مادمنا لانقدس نهجَهم وفكرهم وعزيتهم ..

حتَّى أصبحنا غرباء عنهم ، نكتفي بالانتساب إليهم فقط . وليس هذا فعل الأُمم الحيَّة ، لأنَّها تغار على أعلامها ، وتدرس حياتهم بدقة ، لتكون سيرهم أُسوة للأَجيال ، وقدوة للشَّباب .

فليرحم الله الرَّشيد ، لقد عاش حياة كلَّها إيان وجهاد وعلم وخشية من الله . دخل شقيق البلخي ( الصَّوفي الشهير ) ، شيخ خراسان ، على الرَّشيد ، فقال الرَّشيد : أنت شقيق الزاهد ؟ فقال له : أمَّا شقيق فنعم ، وأمَّا الزَّاهد فيقال . فقال الرَّشيد : عظني ! فقال له : إنَّ الله تعالى أنزلك منزلة الصَّدِيق ، وهو يطلب منك الفرق بين الحق والباطل كا تطلبه منه ، وأنزلك منزلة ذي النُّورين ، وهو يطلب منك الحياء والكرامة كا تطلبه منه ، وأنزلك منزلة على بن أبي طالب وهو يطلب منك العلم كا تطلب منه ، ثم سكت ، فقال له وأعطاك بيت مال المسلمين ، وسيفاً قاطعاً ، وسوطاً موجعاً ، وأمرك أن ترد وأعطاك بيت مال المسلمين ، وسيفاً قاطعاً ، وسوطاً موجعاً ، وأمرك أن ترد الخَلْق عن هذه الدَّار بهذه الثَّلاث ، فمن أتاك من أهل الحاجة فأعظه من هذا البيت ، ومن تقدم على نهي الله فأوجعه بهذا السَّوط ، ومن قتل نفساً بغير حق فاقتله بهذا السَّيف بأمر ولي المقتول ، فإنَّك إن لم تفعل ذلك فأنت السَّابق ، والمُخلُق تابع لك إلى النار . قال الرَّشيد : زدني ! قال شقيق البلخي : نعم ! أنت العَيْن ، والعمال الأنهار ، إن صَفَت العين لم يصر كدر الأنهار ، وإن كدرت العَيْن العَيْن ، والعمال الأنهار ، إن صَفَت العين لم يصر كدر الأنهار ، وإن كدرت العَيْن الم يرجَ صفاء الأنهار .

لقد صفت العين ، فصفت الأنهار ، وصفت معها كل الجداول والسَّواقي في كلِّ أنحاء الدَّولة الإسلامية ، أيَّام الرَّشيد : ( أميرُ الخلفاء وأجلُّ ملوكِ الدَّنيا ) .

اللَّهم هذا جهدي بحق ( الرَّشيد ) ، وهو جهد الْمُقِل .

اجتهدت أن أظهر فيه سيرة عَلَم مسلم أعتز به ، وأحببت بدافع من ديني أن

أبدد عنها كل افتراء أو دسِّ أو تشويه ، فإن كتب لهذه الدِّراسة أن تجد سبيلها اليوم لجيلنا ـ لقد وجدت طريقها بحمد الله وفضله ، بدليل تكرار طبعات هذا الكتاب بشكل ملموس ملحوظ ـ ، فتعيها أذن واعية ، فهذا ما أبتغيه ، وهذا ما هدفت إليه ، وإلاَّ فلا بد أن تجد هذه الدِّراسة في يوم من الأيام ، ولو بعد حين ، سبيلها إلى العقول الغيورة على تراثها ، والَّتي تعشق الحقيقة وتسعى إليها .

والحمد لله ربِّ العالمين أوَّلاً وآخراً ..

 $\Diamond \quad \Diamond \quad \Diamond$ 



### خلفاء العصر العباسي الأول

« يبدأ بالسَّفاح وينتهي بالخليفة العاشر المتوكِّل »

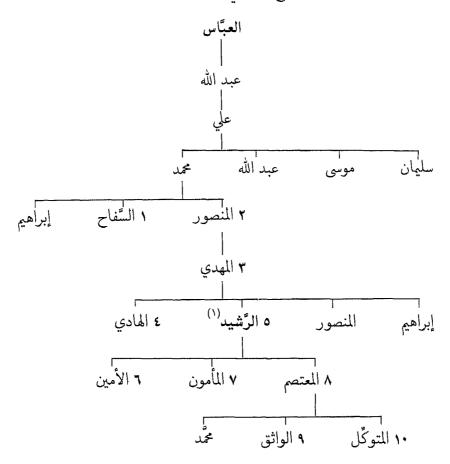

<sup>(</sup>۱) من ۱۷۰ إلى ۱۹۳ هـ / ومن ۷۸۲ م إلى ۸۰۹ م .

### الْخُلَفاءُ العبَّاسيُّونَ

| ۱۳۲ هـ | ١٢ ربيع الأول  | ١ _ أبو العباس عبد الله السَّفاح بن محمد                     |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| ۱۲۱ هـ | ١٣ ذي الحجة    | ٢ _ أبو جعفر عبد الله المنصور بن محمد                        |
| ۱۵۸ هـ | ٦ ذي الحجة     | ٣ _ أبو عبد الله محمد المهدي بن المنصور                      |
| ۱۲۹ هـ | ۲۲ المحرم      | ٤ _ أبو محمد موسى الهادي بن المهدي                           |
| ۱۷۰ هـ | ١٦ ربيع الأول  | ه ۔ أبو جعفر هارون الرُّشيد بن المهدي                        |
| ۱۹۳ هـ | ٣ جماديالآخرة  | ٦ _ أبو موسى محمد الأمين بن الرَّشيد                         |
| ۱۹۸ هـ | ٢٦ المحرم      | ٧ _ أبو جعفر عبد الله المأمون بن الرَّشيد                    |
| ۲۱۸ هـ | ۱۲ رجب         | ٨ _ أبو إسحاق محمد المعتصم بالله بن الرَّشيد                 |
| ۲۲۷ هـ | ١٨ ربيع الأول  | ٩ _ أبو جعفر هارون الواثق بالله بن المعتصم                   |
| ۲۳۲ هـ | ٢٢ ذي الحجة    | ١٠ ـ أبو الفضل جعفر المتوكّل على الله بن المعتصم             |
| ۲٤٧ هـ | ٤ شوال         | ١١_ أبو جعفر محمد المنتصر بالله بن المتوكّل                  |
| ۲٤۸ هـ | ٣ ربيع الثاني  | ١٢ ـ أبو العباس أحمد المستعين بالله بن محمد المعتصم          |
| ۲٥٢ هـ | ٤ المحرم       | ١٣_ أبو عبد الله محمد المعتز بالله بن المتوكِّل              |
| ٢٥٥ هـ | ۲۷ رجب         | ١٤ ـ أبو إسحاق محمد المهتدي بالله بن الواثق                  |
| ٢٥٦ هـ | ۱۸ رجب         | ١٥ ـ أبو العباس أحمد المعتمد على الله بن المتوكّل            |
| ۲۷۹ هـ | ۲۰ رجب         | ١٦_ أبو العباس أحمد المعتصد بالله بن الموفق بن المتوكّل      |
| ۹۸۲ هـ | ٢٢ ربيع الثاني | ١٧ ـ أبو محمد علي المكتفي بالله بن المعتضد                   |
| ۲۹0 هـ | ١٢ ذي القعدة   | ١٨ ـ أبو الفضل جعفر المُقتدر بالله بن المعتضد <sup>(١)</sup> |
| ۲۲۰ هـ | ۲۷ شوال        | ١٩ ـ أبو منصور محمد القاهر بالله بن المعتضد                  |
| ۲۲۲ هـ | ٦ جمادي الأولى | ٢٠_ أبو العباس أحمد الرَّاضي بالله بن المقتدر                |
|        |                |                                                              |

 <sup>(</sup>١) ولي بعده أبو العباس عبد الله المرتضى بن المعتز ليوم واحد فقط ، تم ولي أبو منصور محمد القاهر
 ليوم فقط ، تم حكم القاهر بالله .

٢٠ ربيع الأول ٢١ ـ أبو إسحاق إبراهيم المتقى لله بن المقتدر ۳۲۹ هـ ٢٢ ـ أبو القاسم عبد الله المستكفى بالله بن المكتفى ۲۰ صفر ۳۳۳ هـ ٢٣ ـ أبو القاسم الفصل المطيع لله بن المقتدر ١٢ جمادي الآخرة ٣٣٤ هـ ٢٤ ـ أبو الفضل عبد الكريم الطائع لله بن المطيع ١٣ ذي القعدة ۳٦٣ هـ ٢٥ ـ أبو العباس أحمد القادر بالله بن إسحاق بن المقتدر ۱۹ رجب ۳۸۱ هـ ٢٦ ـ أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله بن القادر ١١ ذي الحجة ٤٢٢ هـ ٢٧\_ أبو القاسم عبد الله عُدة الدين المقتدي بأمر الله بن محمد القائم ١٣ شعبان ٤٦٧ هـ ٢٨ ـ أبو العباس أحمد المستظهر بالله بن المقتدى ١٥ المحرم ۸۷ع هـ ٢٩ ـ أبو منصور الفضل المسترشد بالله بن المستظهر ١٦ ربيع الثاني ۱۲٥ هـ ٣٠ أبو جعفر المنصور الراشد بن المسترشد ١٧ ذي القعدة ۲۹ه هـ ١٨ ذي القعدة ٣١ ـ أبو عبد الله محمد المقتفى لأمر الله بن المستظهر ۵۳۰ هـ ٣٢ أبو المظفر يوسف المستنجد بالله بن المقتفى ٢ ربيع الأول ۵۵۵ هـ ٣٦ أبو محمد الحسن المستضىء بأمر الله بن المستنجد ٩ ربيع الثاني ٥٦٦ هـ ٣٤ أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضيء ٢ ذي القعدة ٥٧٥ هـ ٣٥ ـ أبو النصر محمد الظاهر بأمر الله بن الناصر ۳۰ رمضان ٦٢٢ هـ ٣٦\_ أبو جعفر المنصور المستنصر بالله بن الظاهر ۱۶ رجب ٦٢٣ هـ ٣٧\_ أبو محمد عبد الله المستعصم بالله بن المستنصر وقتله هولاكو في ١٠ جمادي الآخرة ٦٤٠ هـ ۱۶ صفر ۲۵٦ هـ<sup>(۱)</sup>

إن عصر القوة ، وقمة الحضارة العربيّة الإسلاميّة تمثلت في الخلفاء العشرة الأول بدءاً بالسّفاح وانتهاء بالمتوكل ، ويمثل الرّشيد واسطة العقد بينهم .

ثمَّ بدأ عصر النفوذ التَّركي من بعد المتوكل وحتَّى المقتدي عام ٤٦٧ هـ / ١٠٧٥ م . وتبعه عصر النفوذ البويهي حتَّى سقوط بغداد بيد هولاكو .

☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>١) معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التَّاريخ الإسلامي : ٣ و ٤ ، عن الطّبري ، والكامل في التَّاريخ ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ( طبع القاهرة سنة ١٣٠٥ هـ ) .

# البرامكة البرامكة ( من معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التّاريخ الإسلامي ) ]

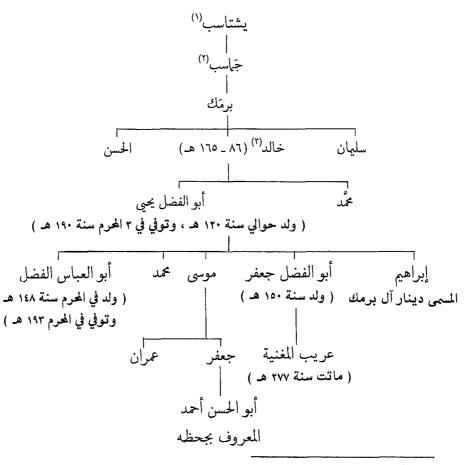

(۱ و۲) أجداد وهميون .

<sup>(</sup>٣) كان رئيساً لديوان الْخَراج منذ سنة ١٣٢ هـ ووزيراً من سنة ١٣٣ إلى ١٣٨ هـ ، وحاكاً لطبرستان والموصل من سنة ١٤٨ إلى ١٥١ هـ ، ويذكر ابن خلدون ٢٢٣/٣ : « إنَّ حالد بن برمك كان من كبار الشَّيعة » .

### مصادِرُ الكتابِ ومراجِعُه

- ۱ \_ أبو نواس الحسن بن هانئ ، عباس محمود العقاد ، كتاب الهلال العدد ١١٥ ، عام ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠ م .
- ٢ ـ الأخبار الطّبوال ، لأبي حنيفة الدينوري (تراثنا) ، تحقيق عبد المنعم عامر ، ومراجعة د . جمال الدين الشيال ( انتشارات آفتاب تهران ) .
  - ٣ \_ أخبار القضاة ، لحمد بن خلف بن حيان ( وكيع ) ، عالم الكتب ، بيروت .
- ٤ ـ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء ،
   لياقوت الحموي ط ٢ ، ١٩٢٨ م .
- ه ـ إعلام النّاس بما وقع للبرامكة مع بني العباس ، محمد المعروف بدياب الإتليدي ، مكتبة
   محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر .
- ٦ أعلام النّساء في عالمي العرب والإسلام ، عمر رضا كحالة ، المطبعة الهاشميّة بدمشق .
- ٧ ـ أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد ) ، للشَّريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، عسى البابي الحلبي وشركاه ، ط ١ ، ١٣٧٣ هـ / ١٩٥٤ م .
- ٨ إيضاح المكنون في النَّيال على كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنون ، لإساعيل بن محمد أمين بن ميرسليم الباباني أصلاً والبغدادي مولداً ومسكناً ، طبعة ١٩٤٥ م / ١٣٦٤ هـ .
  - ٩ البداية والنهاية ، الحافظ ابن كثير (الطبعة الثانية ١٩٧٤م) ، مكتبة دار المعارف ، بيروت .
- ١٠ بغداد في تاريخ الخلافة الإسلامية ، أبو الفضل أحمد بن طاهر الكاتب المعروف بابن طيفور المتوفى سنة ٢٨٠ هـ ، ط ١٩٦٨ م .
  - ١١ \_ تاريخ ابن خلدون ، طبعة دار البيان المصوَّرة في سبعة أجزاء مع المقدِّمة .
- ١٢ ـ تـاريخ ابن الـوردي ، زين الـدين عمر بن مظفر الشهير بـابن الـوردي ، المطبعـة الحيدريَّة النجف ، عام ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩ م .

- ١٣ \_ تاريخ الإسلام، د. حسن إبراهيم حسن، الطبعة السَّادسة ١٩٦٢ م، مكتبة النهضة المصريَّة.
- ١٤ \_ تاريخ الأمم الإسلامية ، الشَّيخ محمد الخضري ، الطبعة الثَّامنة ١٣٨٢ هـ ، ط المكتبة التجارية الكبرى .
- ١٥ ـ تاريخ أوربة في العصور الوسطى ، هـ. ا. ل. فيشر ، دار المعارف بمصر ( الطبعة الثالتة ) .
- ١٦ ـ تاريخ بغداد أو ( مدينة السلام ) ، للحافظ أبي بكر بن أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، دار الكتاب العربي للنّشر والتّوزيع ، بيروت .
- ١٧ ـ تـاريخ الخلفاء ، الإمام الحافظ جلال الـدين عبـد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،
   تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، ط ٤ سنة ١٣٨٩ هـ / ١٩٦٩ م .
- ١٨ ـ تاريخ الطَّبري ( تـاريخ الرُّسل والملوك ) ، ابن جرير الطبري . ( ذخـائر العرب ) ،
   تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط دار المعارف بمصر ١٩٦٦ م .
  - ١٩ \_ تاريخ [ الطبقات الكبرى لابن سعد ] ، طبعة دار صادر ، بيروت .
  - ٢٠ \_ تاريخ العالم ، سيرجون ا. هامرتن ، مكتبة النهضة المصرية ، دون تاريخ .
  - ٢١ \_ تاريخ مختصرالدُّول ، لابن العبري ( غريغوريوس الملطي ) ، دون تاريخ أو دارنشر .
- ٢٢ ـ تاريخ الموصل ، أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس بن القاسم الأزدي ، تحقيق د . على حبيبة ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة ١٣٧٨ هـ / ١٩٦٧ م .
- ٢٣ ـ تاريخ اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن واضح العباسي المعروف بـاليعقوبي ، بيروت
   ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠ م .
- ١٤ ـ التَّمثيل والمحاضرة ، لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثَّعالبي ، دار إحياء الكتب العربية ( عيسى البابي الحلبي ) ، تحقيق عبد الفتاح محمد الخلو ، طر ١٩٦١ هـ / ١٩٦١ م .
- ٢٥ ـ حسن التَّقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي ، للإمام الكوثري ، طبعها ونشرها
   راتب حاكمي ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٨ م .
- 77 ـ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، للحافظ جلال المدين عبد الرحمن السيوطي ، ط ١٣٨٧ هـ / ١٩٦٧ م ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .

- ٢٧ \_ الحياة السِّياسية للإمام الرضا ، جعفر مرتضى العاملي ، قُمْ ، ط ٢ ، سنة ١٤٠٣ هـ .
- ٢٨ ـ دائرة المعارف ، بطرس البستاني ، مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان تهران ناصر خسرو ،
   المجلد ٤ ، ص : ٢٦١ و ٢٦٣
  - ٢٩ \_ دائرة المعارف الإسلامية ، دار المعرفة ، بيروت \_ لبنان .
- ٣٠ ـ دائرة معارف القرن العشرين ، محمد فريد وجدي ، ط ١٩٧١/٣ م ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت .
  - ٣١ \_ رحلة ابن جبير ، دار التراث ، بيروت ، ط عام ١٣٨٨ هـ / ١٩٦٨ م .
- ٣٢ \_ رسالة الإمام مالك إلى أمير المؤمنين هارون الرَّشيد ، [ ولقد أوردناها كاملة ، محقَّقة منقَّحة ] .
- ٣٣ ـ رسل الملوك ومن يصلح للرّسالة والسّفارة ، أبو علي الحسين بن محمد المعروف بابن الفرّاء ، تحقيق د . صلاح الدين المنجد ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ، ط ٢ ، عام ١٩٧٢ م .
- ٣٤ \_ زهر الآداب وثمر الألباب ، للقيرواني ، حققه محمد محيي السدين عبسد الحميسد ، دار الجيل ، بيروت ط ٤ ، ١٩٧٢ م .
- ٣٥ ـ السّفارات الإسلامية إلى أوربة في العصور الوسطى ، د . إبراهيم أحمد العدوي ،
   سلسلة اقرأ ١٧٩ ، دار المعارف بمصر .
- ٣٦ \_ سير أعلام النبلاء ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان النَّهبي ، ط. ١ سنة ١٩٨٢ م ، مؤسَّسة الرِّسالة .
- ٣٧ ـ صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي ، نسخة مصورة عن الطّبعة الأميرية ( تراثنا ) ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، المؤسسة المصريّة المامّة .
  - ٣٨ \_ ضحى الإسلام ، أحمد أمين ، ط ٧ ، مكتبة النهضة المصرية .
- ٣٩ \_ العقد الفريد ، لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ، مطبعة لجنة التأليف والتَّرجة والنشر ، ط ٣ ، سنة ١٩٦٥ م .
- 2٠ عيون الأخبار ، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينَوري ، وزارة الثّقافة والإرشاد القومي ، المؤسسة المصريّة العامة ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ، عام ١٩٦٣ هـ / ١٩٦٣ م .

- 13 ـ فتوح البلدان ، للإمام أبي الحسن البلاذري ، مراجعة رضوان محمد رضوان ، المكتبة التّجارية الكبرى عام ١٩٥٩ م .
- 27 \_ الفخري في الآداب السَّلط انيَّة والــدُّول الإسلاميَّـة ، محمــد بن طباطب المعروف بابن الطقطقا ، دار صادر بيروت ، عام ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م .
  - ٤٣ \_ القاموس الإسلامي ، أحمد عطية الله ، مكتبة النَّهضة المصريَّة ، ١٩٦٣ م .
- 23 \_ قصة الحضارة ، ول ديورانت ، الإدارة الثقافية ، جمامعة المدُّول العربية ، ط ٣ ، سنة ١٩٦٨ ط ٣ ، سنة ١٩٦٨ م .
  - ٤٥ \_ الكامل في التاريخ ، لابن الأثير الجزري ، إدارة الطباعة المنيرية ، ١٣٤٨ هـ .
- 27 ـ الكامل في اللُّغة والأدب ، لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرِّد النَّحوي ، مكتبة المعارف ، بيروت .
- ٤٧ \_ كتاب التَّاريخ الكبير ، أبو عبد الله إساعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري ، دار الكتب العلمية ، ببروت .
- ٤٨ ـ كتاب الحيوان ، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، دار إحياء التراث العربي ، ط ٣
   سنة ١٩٦٩ م .
- 29 \_ كتاب الخراج ، للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ، صاحب الإمام أبي حنيفة ، اقترح عليه إنشاءه وتصنيفه لكبير ملوك الأرض في عصره هارون الرَّشيد أمير المؤمنين ، عنيت بنشره المطبعة السلفية ومكتبها ، الطبعة ٤ ، عام ١٣٩٢ هـ .
- ٥٠ ـ كتاب الولاة وكتاب القضاة ، لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري ، مهذباً ومصححاً بقلم رفن كست ـ طبع بمطبعة الآباء اليسوعيين ببيروت ، سنة ١٩٠٨ م .
- ٥١ ـ لسان الميزان ، للإمام الحافظ شهاب السدّين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ط ٢ ، عام ١٩٧١ م / ١٣٩٠ هـ ، طبع حيدرأباد ـ الهند .
- ٥٢ لحمات من تاريخ العالم ، جواهر لال نهرو ، منشورات المكتب التّجاري للطباعة والتُّوزيع والنشر ، ط ٢ ، آب ( أغسطس ) ١٩٥٧ م .
- ٥٣ ـ مآثر الإنافة في معالم الخلافة ، القلقشندي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط ١ سنة ١٩٦٤ م .

- ٥٤ ـ مختار الأغاني ، جـ ٤ ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ، نشر المكتب الإسلامي .
- ٥٥ ـ مروج الـذهب ومعـادن الجـوهر ، أبـوَ الحسن علي بن الحسين بن علي المسعـودي ، دار الفكر ، بيروت ، ط ٥ سنة ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م .
- ٥٦ ـ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التَّاريخ الإسلامي ، للمستشرق زامباور ، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، عام ١٩٥١ م .
  - ٥٧ \_ معجم البلدان ، ياقوت الحموي ، دار صادر ، بيروت \_ لبنان .
- ٥٨ ـ معجم المؤلفين ، تراجم مصنفي الكتب العربية ، تأليف عمر رضا كحالة ، مطبعة التَّرق بدمشق ، عام ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠ م .
  - ٥٩ ـ الملل والنَّحل ، الشهرستاني ، البابي الحيى ، مصر ، ط سنة ١٩٦١ م .
    - ٦٠ \_ مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام ، لمحمد عبد الله عنان ، ط ٤ .
  - ٦١ ـ الموسوعة العربية الميسرة ، بإشراف محمد شفيق غربال ، دار الشعب ، ط ١٩٦٥ م .
- ٦٢ ـ ميزان الاعتدال في نقد الرِّجال ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الـذَّهبي ، تحقيق على محمد البجاوي ، طبع عيسى البابي الحلمي وشركاه .
- ٦٣ ـ النُّجوم الزاهرة ، لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ، ط ١ ، دار الكتب المصرية ، عام ١٣٤٠ هـ / ١٩٣٠ م .
- ٦٤ ـ هارون الرَّشيد ، أحمد أمين ، كتاب الهلال العدد ٣ ، أغسطس (آب) ١٩٥٢ م / ذي القعدة ١٣٠٠ هـ .
- 70 \_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزَّمان ، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلِّكان ، حققه الدكتور إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت .
- 77 يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ، لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري ، حققه وضبطه ونشره محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط ٢ ، سنة ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٦ م ، مطبعة السعادة ، القاهرة .

# المحتوى

| ٥         | تصدير الطبعة الجديدة                            |
|-----------|-------------------------------------------------|
| ٩         | تصدير ( الطَّبعة الأُولى )                      |
| 10        | حياة الرّشيد                                    |
| 78        | الخيزران أُمَّ الرَّشيد                         |
| <b>YV</b> | زبيدة بنت جعفر بن المنصور ( زوج الرَّشيد )      |
| ٣٩        | بيت الرَّشيد                                    |
| ٤١        | - ولاية العهد                                   |
| ٤٤        | وفاة الرَّشيد                                   |
| ٠         | ثقافة الرَّشيد                                  |
| ٧٢        | إيان الرَّشيد                                   |
| ٨٧        | مجالس الرَّشيد                                  |
| 1.1       | عطاء الرَّشيد                                   |
| 1.1       | المجتمع في عصر الرَّشيد                         |
|           | ولاة الرَّشيد وقُضاتُه                          |
| ١١٨       | جهاد الرَّشيد                                   |
| 14.       | رجال حول الرَّشيد                               |
| 141       | - أبو يوسف القاضي<br>- أبو يوسف القاضي          |
| 141       | بر يوسط معنى الشيباني<br>محمد بن الحسن الشيباني |
| 301       | <u></u>                                         |
| 100       | - عبد الله بن المبارك                           |

| 701 | ـ الفضيل بن عياض                      |
|-----|---------------------------------------|
| 751 | ـ الإمام مالك بن أنس                  |
| 198 | _ الإمام الشَّافعي                    |
| 7   | من شوَّه سيرة الرَّشيد                |
| Y•1 | ـ ألف ليلة وليلة                      |
| 7.8 | ـ الأغاني لأبي الفَرَج الأصفهاني      |
| 711 | ـ أحمد أمين في كتابه هارون الرشيد     |
| 719 | ـ كتاب : إعلام النَّاس                |
| 777 | ـ جرجي زيدان                          |
| 777 | ـ الطَّالبيون                         |
| XXX | ـ الرِّوايات الكنسيَّة الأُوربيَّة    |
| 777 | ـ نكبة البرامكة وهلاكهم               |
| 757 | هل ندم الرَّشيد على نكبتهم ؟          |
| 702 | خاتمة : لماذا شوَّهوا سيرة الرَّشيد ؟ |
| 777 | خلفاء العصر العباسي الأوَّل           |
| 777 | الخلفاء العباسيُّون                   |
| 770 | البرامكة                              |
| 777 | مصادر الكتاب ومراجعه                  |
| 771 | المحتوى                               |



## مألاكاب

سيرة الرشيد الحقيقية أهي كاصورها الأصفهاني، في كتابه «الأفياني» عافيها من نواسيّات ؟ أمهي سيرة خليفة مُنامِ مُلْنَهم، بلغ على المسلمين عالم بنافة أحدُّ قبله ولا بعده مزهن بذالتُ الطان وسفر الآفاق وتأمير فللمسلمة للحسد و و والنف و د. ؟!

. وَهَلْحَقَّابِهَدَادُ التَّشْنِدِهِيَ بَعْدَادُ الْفِ لَيَلَةُ وَلَيْلَةِ " بَا فِي هَذِهِ اللَّهَالَى مِنْ مَلَذَّاتٍ وَحُمْدُو وَنْسَاءِ وَفِي وَنِي أَمْ هِي سَيْرَةٌ مَنْ كَانْ يُصَلِّي الفَراعْنَ وَالنَّافَلَةُ وَحَيْجَ عَامًا وَيَغْنُرُ وَعَامًا ، وَكِيْ إِلَى الدِيارِ للقَدْسَةِ مَاشِيًا وَيُنَادِمُ عَلَىٰ لَلْهَا حَ، وَيُوقِطُ نُدُمَاءَهُ لَصَلَاةً الْخِرِقُ لِللَّهِ الْحَيْبَاحِ ؟!

وعندالله بزالمارك والفقسل بنعاف والمعنون أمانه بوسف الفاضي ... وعندالله بزالمارك والفقسل بنعاف والإمام مالك بن أنس ؟ .. مذا الحكاب بيرس في فيمه الأول سبن البنيد كاحفظتها لناكث النابخ العب المهالات المعمدة ، وفي قيمه الثاني أسباب تشويه سيرة التبنيد أمير كفاع وسيد ملوك الدنيا» . مكان ذلك تبالكفقة للحققة للدفاعة مكان عن مكان عن مكان عن مكان عن المحتدة المرتبك .

Carrie (12 (12)

